المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العتساهسرة



شاهرين حراة الرئول

(صَّعَلَىٰ)لله عليه وسَلم)

للأبثاذ مأمون غريث

يصدرها: المجلس الأعلى اللشون الإسلامية - القاهرة العدد ١٩٢

كنب إست الأمية يصديها المجلس الأعلى للشنون الاستلامية المتساهيرة

مشاهدمن حياة الرسول

(مر لى الله عليه وسلم)

المرتباذ مأمون غريث

یشرنسسطی امسسوارها محد تونسسیتی موبینست

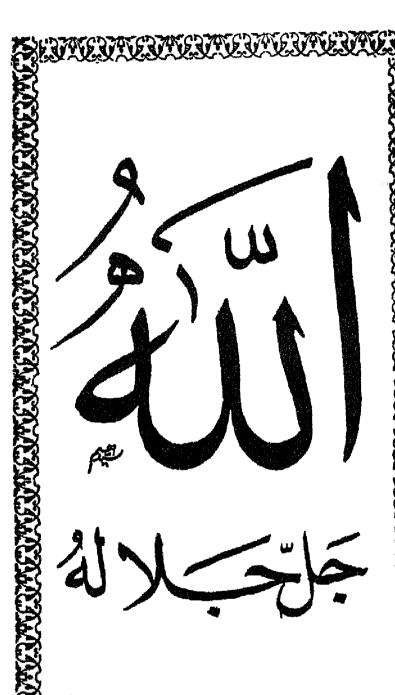

### سُ الله التخفي التحويد عر

#### قال تعالى:

( لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم )) .

(( قرآن کریم ))

روى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« ان الله خلق الخلق ، فاختار من الخلق بنى آدم ، واختار من بنى آدم العرب ، واختار من العرب مضر ، واختار من مضر قريشا ، واختار من قريش بنى هاشم ، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار » .

(حديث شريف)

### مقدمة

كان من منتهى آمالي أن اكتب دراسة مبسطة عن حياة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام . .

وكان أملى أن تكون هذه الدراسة موضوعية بعيدة عن شطحات الخيال التى ملأت كتب السيرة ، وفي نفس الوقت خالية من الأساطير التى وجدت أيضا في بعض الأعمال التى تأثر كتابها بلا وعى بالاسرائيليات كما أننى لاحظت أن بعض الكتب التى كتبها أدباء كبار عن السيرة امتلأت هى الأخرى بالخيال الذى قد يغرضه الطابع الأدبى حتى تأتى السيرة في اطار مشوق جذاب .

لقد قرات عشرات الكتب التى تناولت السيرة فى مختلف العصور. كما قرات فى نفس الوقت أقوال ودراسات بعض المستشرقين قرأت السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى ، والسيرة النبوية لابن هشام ، وعشرات من الكتب القديمة والحديثة التى تناولت هذا الموضوع ، وقد لاحظت أن معظم دراسات هؤلاء المستشرقين تمتلىء بالحقد على نبينا الكريم ، ومن هنا جاءت هذه الدراسات بعيدة عن الموضوعية ، وأن كان البعض منهم للهذه الدراسات بعيدة الرسول الم يستطع الاأن يحنى قامته اجلالا لهذه الشخصية المبهرة فجاءت دراساتهم منصفة لهذا الذى ملا الأرض نورا وعدلا ، ورجمة وسلاما .

وأمام الدراسات الكثيرة التي قراتها عن النبي الكريم وجدت بي شوقا عظيما أن اكتب دراسة مبسطة عن السيرة . . لأنه من

الصعب على المقارىء العادى اليوم أن يقرأ المطولات عن حيساة الرسول ، ودار فى ذهنى تساؤل . . لماذا لا اكتب هذه الدراسة بحيث تعطى للقارىء صسورة عن النبى الكريم دون الدخسول فى تفاصيل ، لا تنفع الا المتخصصين من ناحية ، ومن ناحية أخرى تكون هذه الدراسة مكثفة وموضوعية . . بعيدة عن شطحات الخيال التى ظهرت فى الكتب التى النها بعض كبار الأدباء المعاصرين ، وبعيدة فى نفس الوقت عن الأساطير والاسرائيليات التى المتلأت مها الكتب القديمة التى تناولت حياة الرسول .

ولقد دفعنى الى هذه الدراسة محاولة وضع خطوط تحت احداث هزتنى فى السيرة .. كما أن حياة الرسول قد هزتنى من الأعماق فى بداية حياتى ، وأنا على أبواب الشباب .. فى هذه الفترة مررت بمرحلة قاسية . أعتقد أن كل شاب مر بها فى محاولة البحث عن الحقيقة ، ودارت فى ذهنى علامات استفهام كثيرة كلما حاولت أن أعرف كنه نفسى ــ أن أعرف أسرار العالم المحيط بى ..

من انا ؟

کیف جثت ا

ولمساذا جئت ؟

ما الهدف من هذه الحياة ؟

ما وراء هـذه الحيساة ؟

ما هو الوجود؟

ما هو المسدم ؟

.. أسئلة كثيرة حائرة عذبتنى كثيرا ، ووجدت أن هذه الاسئلة الحائرة تبادرت الى أذهان الناس في مختلف عصور التاريخ ..

وتساءلت هل يمكن أن أعرف أ وما دليلي الى هذه المعرفة ، ووجدت أنه من الصعب أن أتوصل الى معرفة الحقيقة \_ فلا العقل البشرى بقادر بوسائله البسيطة أن يستوعب أسرار الوجود ،

ولا بقدرة الانسان بالمكانياته المتواضعة أن يدرك سر الحياة والموت . . !!

اخذت أسبح في بحار الفلسفة غلم تزدنى الفلسفة الا حسيرة وكلما طرحت علامة استفهام كانت الاجابة علامة استفهام أشد غموضا . .

وزادت هیرتی ،

وطال عذابى ، وعندما كنت أقرأ كتب العلم يزداد اقتناعى بأن العلم ليس بقدرته أن يجيب على هذه الأسئلة الحائرة التى تدور فى ذهنى ، وفى أذهان الآخرين . .

ان ( نيوتن ) العالم الكبي : مكتشف قانون الجاذبية يقول في اخريات حياته :

« لست ادرى كيف ينظر العالم الى ولكنى اتراءى لنفسى كما لو كنت غلاما يلهو على شاطىء البحر ، واسلى نفسى بين الحين والآخر بالعثور على حصاة اكثر ملاسة أو صدفة أجمسل من المعتاد ، بينما كان محيط الحقيقة العظيم يمتد أمامى دون كشف! » وقرأت لعالم كبير من علماء الطبيعة وهو شرنجتون » قوله:

« لقد أصبح بقدرة العلم أن ينسر الحياة باعتبارها تنفسا وحركة ، ونبوا وتوالدا ، وتحليلا للأغذية في الأنسجة . . الخ

ذلك انه لا يوجد شيء من هذه الظواهر لا يقع تحت سلطان العلم . . انها كيميائيات وطبيعيات ولكن هذا الشيء الآخر المصاحب للحياة وهو الفكر يهسرب من دائرة العلم الطبيعي ، ويظل بعيدا عنه ، حتى لقد بدأ العلم الطبيعي يتجاهله باعتباره شيئا يخرج عن دائرة بصره ، وبهسذا نشا غارق اساسي بين

الحياة والعتل ــ غالحياة موضوع للكيمياء والطبيعة ، أما العتل غيهرب منها . بحيث يمكن تلخيص الانسان في أنه يتالف من طاقة وعقل »

وهكذا أعلن المعلم الهلاسه في فهم العقل !! وما أكثر ما قرأت من دراسات لعلماء أعلنوا عجز العلم عن فهم الكثير جدا مما يحيط بنا من أشياء .

واذا كانت الفلسفة لم تشف غليلى للمعرفة 4 وكذلك المعلم فلقد لجات الى الدين وقرأت التوراة والانجيل والقرآن ، وأخذت ادرس حياة الرسول ، وكلما وقفت أمام بعض الأحداث التى مرت به عليه الصلاة والسلام كلما ازددت اقتناعا بصدقه وعظمته . بموت ابنه ابراهيم ، ويحدث كسوف في الشمس ، ويعتقد البعض أن هذا الكسوف مشاركة من الطبيعة في أحزان محمد . . ويساله بعض الناس ، وهو في أشد الحاجة أن يؤمن به هؤلاء الذين ساموه العذاب . . هل هناك علاقة بين هذه الظاهرة وموت ابنه ساموه العذاب . . هل هناك علاقة بين هذه الظاهرة وموت ابنه . . فيجيب بكل الايمان :

## (( أن الشهس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لمرت احد أو حياته))!

#### وبكل هذا الايمان العميق يقول:

« بعثت الى الناس كافة . . فان لم يستجيبوا . لى فالى العرب ـ فان لم يستجيبوا لى ، فالى قريش . فان لم يستجيبوا لى فالى بنى هاشم ، فان لم يستجيبوا لى فالى وحدى ! »

ومن احادیث الرسول ، ومن سیرته : نری انفسنا امام انسان لا یعرف الادعاء . انسان صادق ، یمشی فی الاسواق ، ویجری علیه ما یجری علی ای انسان نزل علیه قرآن کریم یستحیل ان یکون من صنعه ، فکیف ؛ وهو الأمی یأتی بهذا البیان الساحر . کما ان القرآن الکریم فی حدیثه عن ظواهر الکون ، وعن تاریخ الامم

السابقة شيء مبهر معجز . لا يمكن أن يكون كلام بشر . أنه كلام الله سبحانه وتعالى :

( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله ،

والذى يشرح الله صدره للايمان يشعر بهذا الشعور الرائع الذى لا يشعر به الا المؤمنون \_ الشعور بالأمن والأمان \_ الشعور بالراحة النفسية \_ ايمانه يجعله يرى الدنيا من خلال منظار بهيج . ويجعله يفلسف الحياة وما فيها بما يتوافق مع المبادىء العظيمة السامية التى نادى بها نبى الاسلام .

وبالطبع من الصعب كتابة السيرة بتغاصيلها . . فهذا يعنى كتابة مجددات . كما تحتاج الى عمر طويل ، ولكنى هنا فقط أشير مجرد اشارة الى بعض مشاهد من السيرة العطرة وعندى مطمح فى شيء واحد . . مئوية الله ورضاه . .

المؤلف

### طفولة محمتد

(صهلى الله عليه وسلم)

ما من مرة قرات عن طغولة النبى عليه الصلاة والسلام .. الا وذهب خيالى بعيدا يصور لى هذه الطفولة ، التى صهرها اليتم فى بوتقته ، وجعل منه رجلا مؤهلا لحمل رسالة السماء الى الأرض ، وهداية البشرية الى دين الاسلام . وحتى يستطيع ان يتحمل ما تحمله من أهوال فى سبيل نشر الدعوة .. تلك الأهوال التى يستحيل على أى انسان أن يتحملها ما لم يكن قويا . . شجاعا التى يستحيل على أى انسان أن يتحملها ما لم يكن قويا . . شجاعا من ذكاء . . محاربا . . بجانب الصفات الأخرى التى تحلى بها من ذكاء القلب ، والصبر . والحلم . . كل تلك الصفات التى جمعت حوله القلوب . . وجعل البعض يؤثره على أقرب الناس اليه .

نعرف ان محمدا ولد يتيما ، غلم ير والده . لقد مات وهو مازال جنينا في بطن امه ، وسماه جده عبد المطلب محمدا حتى يحمد في السماء والأرض ، ثم يذهب مع حليمة السعدية التي حملته معها الى البادية . . ويمكث هناك حتى بلغ الرابعة من عمره وتعود به حليمة وزوجها الحارث لتعيده الى أمه التي تتشوق حبا وحنانا له ، وكان هذا في موسم الحج حيث تزاحم الناس الى البيت العتيق ، وكان الوقت ليلا ، وجرفه سيل الحجاج المتدفقين . . لقد تاه عن حليمة والحارث ، واذا بالصبي الصغير محمد يفلت من زحام الناس ليجلس تحت شجرة ، رابط الجاش . . هادىء الأعصاب لا يبكى ولا يولول ، وهو الذى لم يتجاوز الرابعة من عمره ، حتى ياتى اليه من يعرفه ويعود به الى اهله . . لقد جلس تحت الشجرة ياتى اليه من يعرفه ويعود به الى اهله . . لقد جلس تحت الشجرة ياتى اليه من يعرفه ويعود به الى اهله . . لقد جلس تحت الشجرة ياتى اليه من يعرفه ويعود به الى اهله . . لقد جلس تحت الشجرة

هادئا . . تاركا خياله يسرح في تلك الأيام التي تضاها في بني مسعد ويتذكر اخوته من الرضاعة ولعبهم سعه عبد الله وانيسة والشيماء ، وكثيرا ما كان يبتسم وهو يسترجع هذه الأيام ويتذكر لعبته المفضلة حيث يخرج مع اخوته في الليالي المظلمة ، ويلقون بعظمة بيضاء في المخلاء الموحش ، ومن يبصر هذه العظمة ويعثر عليها يصبح رئيسا للجماعة ، وكان هو دائما الذي يعثر عليها .

وذهبت حليمة لجده تخبره بأن محمدا قد تاه منها في تلك اللبلة الشديدة الزحام ، وخرج عبد المطلب يمتطى صهو حصانه يبحث عن حفيده الحبيب مع جماعة من اقاربه منهم ، ورعة بن نوفل ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وأبو الحكم بن هشام ( أبو جهل ) وبعضا من متعقبى الأثر ، وعثر عليه ورقة بن نوفل ، وزيد بن عمرو ، فقد رأياه يجلس تحت الشجرة ، وحملاه الى جده عبد المطلب ، ثم ذهبا به الى أمه حيث عانقته عناقا حارا . .

ساعتها سألت آمنة بنت وهب حليمة السعدية لماذا جاعت به قبل الميعاد ، وأخبرتها حليمة أن محمسدا يميسل الى الوحسدة ، وهو كثير التأمل . . كما أنه كان يحرص على صعود الجبل . . وكل هذه الاشياء أخافتها أن يحدث له شيء أو يصيبه مس من الشيطان ؟

عاد محمد الى مكة ليكلفه جده عبد المطلب .. وكان سسعيدا بصحبة أمه آمنة ، ورعاية اعمامه له ، ولكن التاريخ يقص علينا قصة تعطى مؤشرا لما سيكون عليه محمد في مستهل ايامه سه لقد مر بمكة جدب شديد . أمسكت السماء عن المطر ، فجنت الخضرة ، ونفقت بعض الحيوانات ، واصبح اهل مكة على أبواب كارثة ، وتجمع الناس يطلبون من عبد المطلب المشورة .. فقد عجز السحرة والكهان على أن تأتى السماء بسحاب ، وتوجه عبد المطلب مع هذه الجموع ، ومعه حفيده محمد حيث طافوا بالبيت سبعا ، ثم صعدوا الي جبل قبيس ، وتوجه ببصره الى السماء وهو يحمل محمد وشاهد الناس عجبا ! شاهدوا الطفل الصغير يرنو ببصره الى السماء في خشوع رهيب . لم يتفوه ، لم ينطق بكلمة . ولكن قلبه كان متجها الى السماء . ، بينما كان عبد المطلب يتوجه الى الله كله كان متجها الى السماء . ، بينما كان عبد المطلب يتوجه الى الله عذا الدعاء:

« اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة ، انت عالم غير معلم ومسئول غير مبخل ، وهذه عبداؤك وايماؤك بعدرات حرمك يشكون اليك سنتهم ، فاسمعن اللهم ، وأمطرن علينا غيثا مربعا مغدقا )) •

ولم يكد تهبط تلك الجموع من الجبل الا وقد هبت الرياح .. وامتلأت السماء بالسحب ، وانهمرت الأمطار!

وتمضى الايام ، وتقرر أمه آمنة أن تذهب بمحمد الى يثرب ليزور معها قبر أبيه ، وليتعرف على أخوال جده من بنى النجار وكان عمره قد تجاوز السادسة بشمرين .

أخذت آمنة ابنها الحبيب الى صدرها ، وحدثته في سنه تلك الصغيرة عن تصة زواجها بوالده ، وعن حياته القصيرة معها ، وانها تنوى زيارة تبره في يثرب ، وأنها سوف تأخذه معها الى حيث دنن والده ، وفي نفس الوقت يتعرف على أخوال جده عبد المطلب من بنى النجار ، ويقضى هذاك شهرا يعرف شيئا عن هذه المدينة التي تجمع قبائل الأوس والخزرج واليهود ، وهي مرصة لأن يرى بلادا جديدة و ٠٠ رحب محمد بالفكرة ، وحان ميعاد الرحيل ٠٠. وركب مع أمه في هودج على جملها بينما ركبت جاريتها بركة الحبشية على جبل آخر ، وجاء جده وأعمامه يودعونه ، وانطلقت القائلة في طريقها الى يثرب ، وشسعرت آمنة بانقباض لا تعرف سببه وهي تودع مكة وكأنها تودعها الوداع الأخير ، وفي الطريق شاهد محمدً الأصنام التي تعبدها القبائل المختلفة ، ولم يجد في نفسه راحة لما يفعله القوم من تقديسهم تلك الأصنام الصماء التي لا تنفع ولا تضر ، ولكنه في سيره كان كثير الصمت . . يتامل ما حوله من مظاهر الكون . السهول . والوديان ، والجبال . . وفي الليل كان يتأمل الكواكب والنجسوم ، كأنه يريد أن يسستشنف كنه هدا الوجود .

ويذهب محمد الى يثرب . . يمكث بها شهرا . . يعرف خلالها الكثير من عادات التوم ومعتقداتهم ، ويتعلم هناك السباحة ، وتقرر أمه العودة ، وفي الطريق كانت الأم تحتضن وحيدها بلهفة وشوق . . كان هناك شعورا مبهما فامضا في اعماقها بانها تقترب من

الرحيل عن هذه الدنيا ، وأنها سوف تترك وحيدها وحده في الحياة وتهب ريح عاصفة عاتية ، ويتوجه محمد الى أمه فيرى وجهها وقد ملاه الاصفرار ، وهي لا تقوى على احتضانه ، ويراها تقاوم شيئا فوق طاقتها ، و أن الرياح يزيد اندفاعها ، ورمال الصحراء القاسية تضرب الوجوه ، والأم المعزيزة غير قادرة على الاحتمال فتصيح « واكرباه » .

ويشعر محمد الصغير بنياط قلبه تتمزق . . ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا . لقد علمه اليتم الكثير . . انه رغم سنه الصغيرة يحبس الدمع في مآقيه . . حتى لا يزيد من احزان أمه في هسذا الموقف الصعب الذى هي فيه . . حتى أسدلت الأم جغونها وراحت في غيبة الموت . . ساعتها انحنى عليها يبكى عليها احر البكاء . . بينما حاولت أن تنزعه جاريته بركة الحبشية من احضان أمه . . وجاء رجال القافلة ليدفنوها في « الأبواء » ، ورجع محمد وحده الى مكة . حيث وجد في استقباله اعمامه وجده عبد المطلب . . واحتضنه جسده ، وهو يعلم يقينا أنه سيكون لهسذا اليتيم شأن عظيم . .

وعاش محمد في مجتمع مكة ، رأى عادات تهرأت وشاخت ولابد لها أن تتغير ...

رأى مجتمعا فقد عقله تحت ضغط تقاليد سخيفة حين يسجد لحمنم لا ينفع ولا يضر كما رأى عادة وأد البنات ، ورأى هذا المجتمع وقد المثلاً بالوان من النساء والاستهتار . فهناك أصحاب الرأيات الحمر .. أو الخيام التى ترتفع عليها الأعلام الحمراء يرتادها عشاق اللذة الحرام . بجانب انتشار الخمر والميسر والربا ، وشاهد المجتمع ، وهو ينقسم الى مجتمع السادة ومجتمع العبيد ، أو الذين يملكون كل شيء والذين لا يملكون أى شيء أكما وجد أن مجتمع الجزيرة العربية ممتلىء بالقبائل المتنافرة المتناحرة : التوى مجتمع الجزيرة العربية ممتلىء بالقبائل المتنافرة المتناحرة : التوى يتربص بالضعيف ، ولم يكن في هذا المجتمع سوى فئة قليلة من يتربص بالضعيف ، ولم يكن في هذا المجتمع سوى فئة قليلة من اليهود في يتربع ، وندرة من المسيحيين : أما الأغلبية فهى التى تعبد الأصنام يثربه ، وندرة من المسيحيين : أما الأغلبية فهى التى تعبد الأصنام يثربه ، وندرة من المسيحيين : أما الأغلبية فهى التى تعبد الأصنام يثربه ، وندرة من المسيحيين : أما الأغلبية فهى التى تعبد الأصنام يثربه ، وندرة من المسيحيين : أما الأغلبية فهى التى تعبد الأصنام يثربه ، وندرة من المسيحيين : أما الأغلبية فهى التى تعبد الأصنام يثربه ، وندرة من المسيحيين : أما الأغلبية فهى التى تعبد الأصنام . . . بعد أن طال عليهم الأمد ، ونسوا دعوة أبراهيم واسماعيل . . . بعد أن طال عليهم الأمد ، ونسوا دعوة أبراهيم واسماعيل . . . بعد أن طال عليهم الأمد ، ونسوا دعوة أبراهيم واسماعيل . . . . بعد أن طال عليهم الأمد ، ونسوا دعوة أبراهيم والمنام المنابع المنابع

تلك المدعوة التى انتشرت بين قبائل العرب عندما جاء ابراهيم عليه السلام من الشام ، وترك هاجر وابنها اسماعيل عند البيت الحرام . . وشعب اسماعيل ، وجاء ابراهيم ليقيم القواعد من البيت وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء :

«ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من النمرات لعلهم يشكرون) .

وكثر دعاء الخليل لسكان هذا المكان الطاهر:

- (( رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات )) •
- ﴿ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ))

لقد تزوج اسماعيل من قبائل جرهم ، وعاش في هذا المكان الطاهر يدعو الى الله ، وقد انجب من زوجته السيدة بنت مضاض ابن عمرو الجرهمى اثنى عشر ابنا ، ودفنت امه هاجر بجوار الكعبة وهى فى الستين من عمرها ، ولكن الزمن يمضى ، والناس تنس رحيق دعوة الاسلام الذى جاء به ابراهيم ، ويطول المهد ويمتلىء البيت العتيق بالأصنام ، ونرى هناك في هذا المجتمع من يحاول ان يشرئب بعنقه الى أيام ابراهيم ، ويرى القوم قد ضلوا السبيل . . فيما نحن نرى رجلا كقس بن ساعدة الأيادى يخطب في سوق عكاظ ، ومن بين خطبه مثل هذه الخطبة :

« ان في السماء لخبرا ، وان في الأرض اعبرا ، ما لي ارى الناس يذهبون فلا يرجعون ؟ أرضوا بالاقامة فاقاموا أم تركوا هذاك فناموا ؟! أقسم قس بالله قسما لا ريب فيه : ان لله دينا هو أرضى من دينكم هذا . . ثم قال :

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر • ورايت قومي نحوها يمضى الأصاغر والاكابر • لا من مضى يأتي اليك ولا من الباقين غابر أيقنت أنى لا محالة حيث صار القوم صائر ••• )) •

فى هذا الجو رأى محمد كل شيء ، وعرف الكثير ، وعرف أنه ينتسب الى ابراهيم الخليل ، وهو الذي قال فيما بعد :

(( ان الله اصطفی کنانة من ولد اسماعیل ، واصطفی قریشسا من کنانة ، واصطفی من قریش بنی هاشم ، واصطفانی من بنی هاشم ، و فانا خیار من خیار )) ،

.. ان محمدا الصغير يرى ما حوله ، ولكن لا يشارك الناس عاداتهم وتقاليدهم ، ويسمع أن عمه الزبير سوف يساغر في رحلة الشناء الى اليمن ، ويطلب من عمه أن يصحبه في هذه الرحلة . فهو يحب الرحلات حبا شديدا : أنه يرى غيها أشياء نهزه من الأعماق يكفى أن يسير وسط مظاهر الطبيعة متأملا كون الله الفسيح وما فيه من آيات . ليشعر راحة نفسية عميقة وهو يتأمل نجوم السماء ، ويرى تتابع الليل والنهار ، ويفكر فيما وراء هذا الكون ..

ويسأفر مع عمه الى اليمن ، انه دائم الصمت والتامل ، ولكن مشمهدا يحدث في المطريق يكشف عن معدن محمد . . « الصبى » الذي علمه اليتم الشبجاعة والاقدام ، القافلة تبلغ واديا ضيقا ، واذا بفحل من الابل يثور ثورة عارمة ، ويدب الفزع في قلوب الجميع ، وتتوقف القافلة عن السير ، واذا بالجميع يشاهدون عجبا : بينما لا يستطيع احد أن يقترب من الفحل الهائج ، ينزل محمد من بعيره ، ويتقدم الى الجمل ، وابتسمامة عريضة على منتيه . ثم يتقدم أكثر نحو الفحل ويربت عليه ، فاذا بالفحل يهدا ، واذا بمحمد يجعله يبرك على الأرض ويركبه . لقد اسلم له هذا الفحل قياده الى أن عبر هذا الممر الضيق وبعدها عاد محمد ليركب جمله وقد ارتسمت على وجه عمه الزبير ابتسامة الرضا بابن اخيه الشجاع ،

وهكذا . علم اليتم محمدا الكثير .

وبموت جده عبد المطلب زادت أحزان محمد ، ولكن سرعان ما احتضنه عمه أبو طالب ، وتمضى الأيام . . ويقرر عمه أبو طالب السفر الى الشام في رحلة الصيف فيتقدم محمد الى عمه قائلا :

\_ الى من تكلنى يا عماه ، لا أم لى ولا أب ،

ويشعر ابو طالب كأن الدنيا تدور به . كيف يترك أحب الناس الى قلبه وحيدا في مكة ؟ وأخذه معه ، وكعادة محمد ما أن سارت القافلة ، وأخذت طريقها نحو الشام حتى أطلق لروحه العنسان باحثا عن سر الكون! كان معه في هذه الرحلة أبو بكر ، وكان محمد في الثانية عشرة من عمره ، وكان أبو بكر في العاشرة . وعند أحد الأديرة في الصحراء استوقفهم أحد الرهبان ، واقترب من محمد وأخذ يتحدث معه ، وعرف الراهب أن هذا الصبى سيكون آخر رسل السماء ، وتقدم من عمه يساله :

- ـ من هذا الصبي ؟
  - ــ انه ابنی . .
- ــ ليس ابنك ولا ينبغى أن يكون أبوه حيا ا

واقترب من محمد يتفحص عينيه الحمراوين:

- \_ هذانبی!
- \_ وما النبي ؟
- الذى يأتيه الخبر من السماء!
- وكيف يأتيه الخبر من السماء ؟
  - \_ لينبىء أهل الأرض!

لم يتصور أبو طالب أن يكون هنساك أنسان يوحى اليه من السماء ، ولم يعر قول هذا الراهب أى اهتمام ، وانطلقت القافلة ، حتى أذا ما اقتربت من قرية ( الكفر ) التى تبعد عن بصرى ستة أميال أسنوقفهم الراهب (بحيرا ) الذى صنع للقافلة طعاما ودعاهم على غير عادته لتناول الطعام معه ، فهذه هى المرة الأولى الذى يدعوهم هذا الراهب إلى الطعام ، وهم الذين كثيرا ما يمرون عليه فلا يكترث بهم ، فلماذا دعاهم هذه المرة الى الطعام ! حضر كل من فل القافلة ، ولم ينخلف سوى محمد ، ونفرس فيهم فلم يجد الغلام فسأل أبا طالب :

- ـ الميتخلف احد ؟
- لم يتخلف سوى احدثنا سنا .
  - \_ غليحضر .

وجاء محمد واخذ (بحيرا) يتفحصه ، ويطيل النظر اليه وساله : ساسالك . بحق اللات والمعزى ان تخبرنى عما اسالك عنه . فرد محمد :

- لا تسألنى باللات والعزى شيئا . غانا ابغضهما ، واخذ يسأل محمدا عن أشياء كثيرة . . وعها يراه في منامه ، وان كان ما يراه يتحقق أم لا ، وعرف أن كل ما يراه محمد مناما ينحقق في الواقع ، وطلب من محمد أن يكشف عن ظهره . عندئذ لاحت عليه الدهشة كما لاحت على القرشيين الدهشة أيضا وهم يرون (بحيرا) ذلك الشيخ الجليل يقبل موضعا من ظهر محمد . ثم تقدم نحسو (أبو طالب) غساله:

- \_ ما هذا الغلام منك ؟
  - ــ انه ابنی .
- س ما هو ابنك ولا ينبغى أن يكون أبوه حيا ؟
  - ــ انه ابن اخي .
  - ــ مات وامه حبلي به ١
    - ــ صدقت ا
    - ـــ وأين آمه أ
      - س تونيت قريبا .

- صدقت . . ارجع بابن اخيك ، واحذر عليه اليهود لأن له شانا عظيما . اسرع به الى مكة .

#### ويرد عليه ابو طالب :

ــ ان كان الأمر كما وصفت فهو في رعاية الله .

لم یکن ابو طالب مؤمنا بأتوال الکهان ، ولا کان مصدقا لمسسمعه من الراهب ، ولکنه خشی أن یصاب محمد بسوء فیقال أنه لم یسمع کلام الراهب ، فطلب من بعض غلمانه أن یعودوا بمحمد الی مکة ، وهنا طلب صدیقه أبو بکر (عتیق بن أبی قدافة) أن یعود مع صدیقه الی مکة ، وعادا سویا .

وهنا يجب أن ننوقف قليلا عند آراء بعض المستشرقين الذين قالوا أن محمدا تأثر تأثرا كبيرا بما قاله له (بحيرا) وبالتالى فقد تصور محمد كل ما قاله له هذا الراهب عندما كان صغيرا وقال لنفسه لماذا لا أصبح نبيا بالفعل حتى تتحقق لى المكانة في قريش والقبائل الأخرى ؟

وهذا الكلام الذى قاله المستشرقون كلام لا يستحق الرد ، لأنه كلام يدعو الى الضحك ولا يمكن أن ناخذه ماخذ الجد ٠٠ لأنه من المستحيل بالطبع أن تكون هذه الرسالة المتكاملة التى جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام نتيجة لما بثه ( بحيرا ) في ذهنه!

فهل كان (بحيرا) عالما بالشريعة الاسلامية التى جاء بها محمد . . . بما فيها من عبادات وقيم وتشريع ، وقرآن يعجز البشر أن يأتوا بمثله ! طبعا ما قاله هؤلاء المستشرقون محض الهتراء ، وهم لا يستحقون في حديثهم عن محمد في هذه النقطة عناء الرد . بل ان هذا الراهب (بحيرا) عاش في ضمير التاريخ : لا . لانه كان راهبا متعبدا في الصحراء ، فما أكثر هؤلاء الرهبان الذين عاشوا وماتوا لا يدرون بأحد ولا أحد يدرى بهم . ولكن (بحيرا) عاش في التاريخ نتيجة مقابلته لسيد البشر . . لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بآخر رسالات السماء .

### شــــباب محمــد

(صلى الله عليه وسلم)

شباب محمد طاهر كالثيب الأبيض .. غما عرف شبابه اللهو والمجون ، ولا انفرس غيما انفرس فيه أترابه من شباب قريش في السهر في المنتديات لسماع الأغاني والشعر وضرب الدفوف ، ولا احتسى خمرا ، ولا عاش عالة على احد .. ففي صباه كان يرعى المغنم ، وها هو في شبابه ما يزال يرعى الأغنام ليكسب قوته بعرق جبينه ، وكأن الأقدار تمهد له لتحمل عبء الرسالة .. فالرسالة تحتاج الى صبر وشجاعة واقدام ، وفي رعى الأغنام وسيلة ليتعلم الصبر ويتحمله ، كما علمه اليتم كيف يعتمد على ذاته ، وجعله يقدر الأمور ويوزنها بميزان صحيح .

كل ما يروى عنه أنه حاول مرة ، وكان في الثالثة عشرة من عمره أن يسمر كما يستمر الشباب ، وقد رأى الشباب وقد خرج في ليلة مقمرة لسماع الأغانى ، أو ما يقوله الشعراء . . أو ما يرويه الشيوخ من الأساطير ، وفكر لماذا لا يلهو ليلة في حياته كما يفعل أترابه من الشباب . . لقد ترك الغنم في صحبة أحد الرجال ، وهو يسمع صوت القيان يغنون في عرس بمكة ، وعندما أقترب من الأصوات ، لم يشعر بشيء . . لقد أخذته سنة من النير ثم لم يلبث أن راح في نوم عميق ، وظل في نومه الى أن لفحته أشعة الشمس ، وعزم أن ينام نهاره ليقضى ليلة ساهرة ، وأذا ما حدث الشمس يحدث له في نفس الليلة ، وفكر طويلا ، وأهتدى أن مثله ما ينبغى أن يعيش اللهو ، وهو الذي قضى حياته مفكرا في مثله ما ينبغى أن يعيش اللهو ، وهو الذي قضى حياته مفكرا في

الكون وما وراء هذا الوجود: انه يكاد يستشف ما وراء هذا الكون بالهامه . . انه ما خلق لهذا! ان قلبه ينتبض عندما يدخل الكعبة فيرى الأصنام الصماء التي لا تنفع ولا نضر . . ماله ؟ وما انفرست نيه مكة من لهو وعبث ومجون . . لقد عزم العقد بعدها أن لا يفكر في هذا الأمر . .

انه يعرف ما يدور فى هذا المجنم المكى من عادات ونقاليد "
ويعرف أن هناك قلة من الحنفاء الذين يعبدون الله على دين ابراهيم
الخليل .. من أمثال ورقة بن نوفل ، وزيد بن عمرو بن نفيل ..
وكان زيد هذا يهرب من عمه الخطاب الذى كان يؤذيه ويضربه
لانه يسفه دين الآباء والأجداد ، وكان منتهى آماله أن يكف عمه
اذاه عنه ويتركه لحال سبيله ، ويعبد ما استقر بوجدانه دون تدخل
من احد ، فليس عنده القدرة على مواجهة الناس ، بل يكفى مايتعرض
له من سفهاء الشباب ..فهم يرمونه بالحجارة فيفر هاربا الى

وقد ورد عن زيد بن عمرو بن نفيل قوله :

یا معشر قریش ۰۰ والذی نفسی بیده ما اصبح منکم علی دین ابراهیم غیری ۰۰

ومن أشعاره المشهورة قوله:

ادین اذا تقسسمت الأمسور ولا صسنمی بنی عمرو أزور لیغفر ذنبی السرب الغفسور اربا واحدا ام الف رب فلا عسرى ادين ولا ابنتيها ولكن اعبد السرحمن ربى

وزيد هذا قد مات قبل بعثة محمد بخمس سنوات ، وقد تزوج ابنه الخطاب ، والتي كانت الخطاب ، والتي كانت السبب في اسلامه . .

مهما يكن من شيء . . فقد كان محمد يعرف كل ما يدور في مجتمع الجزيرة العربية ، وكانت روحه هائمة دائما في ألبحث عن الحقيقة

كان العالم في حاجة الى رسالة جديدة تعيد الأمور الى نصابها . تعيد القيم النبيلة ، تصبح هناك قدرة للتعايش بين الذين يملكون والذين لا يملكون . كانت الحياة تتطلع الى مجتمع جديد يسوده العدل والرحمة والمساواة! الفقير يجد نفسه بجوار الغنى . . الضعيف لا يأكل حقوقه القوى . . الاستعمار الذي جثم على المعالم المورف حينذاك كان قد تهرأ وشماخ . متمثلا في الامبراطوريتين الرومانية والفارسية ، ومن هنا كانت البشمارات التي قال بها الرهبان في صوامعهم بأن نبيا قد اظل الناس زمانه . . هذا النبي الذي بشر به عيسى بن مريم .

( واذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسسمه احمد )) .

فالانجيل والتوراة كانا يبشران بالنبي المنتظر .

( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل » .

. ان الأيام تمر . . ومحمد يعمل في رعى الغنم ، مبتعدا عن مباذل مجتمعه ، وكانت خديجة « بنت خويلد » من اثرياء قريش تبحث عن رجل أمين يتولى تجارتها ، وكانت مع ذلك من اعرق بطون قريش . . كان قد سبق لها الزواج من عتيق بن عائد المخزومي ، وعندما مات تزوجت ( أبو هالة بن زرارة التميمي ، وأنجبت منه ( هالة وهند ) . . الا أنها طلقت منه وكان عمرها خمسة وعشرين علما ، تقدم لها الكثيرون يطلبون الزواج منها ولكنها رغضت ذلك ، وتغرغت لتجارتها المعريضة ، ومرت الأيام واستأجرت ( محمد بن عبد الله ) ليدير لها أمور تجارتها في رحلتي الصيف والشتاء . . ومسرة ) . . ونجح محمد في أمور التجارة . . وربحت خديجة أرباحا كثيرة كان محمد قد بلغ المخامسة والعشرين من عمره ، أرباحا كثيرة كان محمد قد بلغ المخامسة والعشرين من عمره ، وجاء ميسرة من الرحلة يقص على سيدته ما رأى من أحوال محمد والمائته وقدرته على البيع والشراء رغم قلة تجربته في أمور التجارة ،

وعرفت خديجة عن محمد الكثير .. فهي تعرف أن قومه يسمونه (الأمين) وتعرف أنه عزوف عن لهو مكة وعبثها .. وتعرف عنه أيضا أنه دائم الصمت والتفكير ، وأنه لم يسجد لصنم قط .. كما سمعت من ميسرة ، أن محمدا في طريق الرحلة دائم التأمل ، وعندما يشند الحر يرى كأن غمامة من السحاب نظله وتقيه الحر ، وهفت نفس خديجة الى هذا الشاب القوى الوسيم الأمين .. انه عندما يكلمها في أمور تجارتها لا يرضع عينيه اليها ، ولكن كيف تكلمه في أمر زواجها منه ، وهي تكبره بخمسة عشر عاما !

وقررت أن تتحدث في أمر الزواج من محمد .. أرسلت اليه احدى صديقاتها ( نفيسة بنت منبه ) ، وعرضت عليه الزواج من خديجة فوافق محمد عن طيب خاطر ، وذهبت نفيسة الى خديجة تخبرها بقبول محمد ، فشعرت بالسعادة تفهرها وأرسلت اليه وقالت له:

﴿ يَا أَبِنَ عَمْ قَدْ رَغَبِتَ فَيْكُ لَقَرَابِتَى مِنْكُ ، وَمِثْرَفِكُ فَي قُومِكُ وَامَانَتُكُ فَيْهُم ، وحسن خلقك ، وصدق حديثك ، فاخطبني من عمى عمرو بن أســد )) .

ذهب محمد الى أعمامه يخبرهم بما استقر عزمه عليه ، وبارك أعمامه تلك الخطوة ، وذهب معه عمه حمزة بن عبد المطلب الى عمرو ابن أسد فخطبها اليه فقبل ، ورأت خديجة أن تذبح شاة ويدعى اليها عمها ومحمد وأعمامه ، وجاء مع محمد : أبو طالب ، وحمزة ، ورؤساء مضر . . وأكلوا ، واستمعوا الى أبى طالب وهو يقول :

الحمد لله الذى جعانا من ذرية ابراهيم زرع اسماعيل وضئضىء (اصل) معد ، وعنصر مضر ، وجعانا حضنة بيته ، وشوكة حرمه وجعال لنا بيتا محفوظا ، وحرما آمنا وجعانا الحسكام على الناس ثم ان ابن أخي هذا محمدا بن عبد الله لا يوزن به رجل الا رجح ، وان كان في المال قل ، فالمال ظل زائل ، وامر حائل ، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته ، وقد خطب خديجة بنت خويلد ، وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله كذا من مالى ، وهو والله يعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل جسيم » ، ،

#### وتكلم ورقة بن نوفل قائلا:

« الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت ، ومضلنا على ما عددت منحن سادة العرب وقادتها ، وأننم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة مضلكم ، ولا يرد أحد من الناس مخركم وشرفكم ، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم ، ماشمهدوا على معاشر قريش بأنى قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعمائة دينار وسكت ورقة ، وقال أبو طالب :

\_ احبت ان يشركك عمها .

غتال عمها:

\_ اشمهدوا على يا معشر تريش أنى قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد .

وشسهد على ذلك كبار قريش .

هذا وقد كان زواج محمد من خديجة بعد قدومه من رحلة الشام بشمهرين ، وعدة أيام .

ويهضى شباب رسول الله نقيا طاهرا ، يعمل في التجاره . . ويكثر من التأمل ، ويعيش حياته بعيدا عن المفاسد المتفشية في مجتمع مكة . . يحب مكارم الأخلاق ، ويبتعد عن مواطن الخطأ وعندما اقامت قرش حلف المفضول لرد المظالم عن الناس بمقتضاه يكون الناس مع المظلوم حتى يسترد حقه كان محمد يشعر بالراحة ، والسعادة حتى قد ورد عنه قوله فيما بعد :

# ــ شهدت في دار عبــد الله بن جدعان حلفا لو دعيت بــه في الاسلام لأجبت ٠

.. وتهضى الأيام .. وروح محمد من كثرة التأمل قد أضاءها نور البصيرة ، أن يقترب من سن الأربعين ، وقد آن الأوأن لتنزل

عليه أخطر رسالة يوكل بها نبى . انها رسالة الاسلام . لقد هياه الله لحمل هذه الرسالة العظمى .

تلك الرسالة النى سوف نغبر انوارها العقول والقلوب ، والتى سوف تقلب مجتمع قريش رأسا على عقب ، ثم تستطيع ان تغير معالم الحياة لا فى الجزيرة العربية وحدها ، بل فى جميع أنحاء العالم . . حيث ستتغير قيم لا بد لها أن تتغير ، وتنتهى حضارات كان لابد لها أن تنتهى بعد أن تهرأت وشاخت وما عادت لديها القدرة على العيش فى ظل دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ومافيها من قوة ونور ، وكان نزول الوحى على الرسول بداية لعصر جديد .

### الرستسالة

عندما بلغ محمد الأربعين من عمره كان مهيئا لحمل رسالة السماء ، وقد كان من عادته أن يذهب شهرا كل عام الى غار حراء متأملا مفكرا ، وبينما هو في الفار ، وكان ذلك في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ٦١٠ م ٠٠٠ نزل علبه جبريا عليه السلام ، وكانت أول آيات القرآن الكريم .

( اقرا باسم ربك الذى ذاق ، خلق الانسان من علق ، اقرا وربك الاكرم ، الذى علم بالقام ، علم الانسان ما لم يعلم )) .

ويعود محمد الى منزله خائفا واجفا ، يقص على خديجة ماحدث له نقول له :

((ابشر يا ابن عم واثبت ، فوالذى نفس خديجة بيده أنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة ، والله أن يخزيك الله أبدا ، انك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعبن على نوائب الدهر )) .

وتذهب الى ابن عمها ورقة بن نوفل الذى كان يحفظ الانجيل لانه كان على النصرانية ، وتحدثه عما حدث لمحمد فيقول لها :

ـ « قدوس قدوس ، والذي نفس ورقة بيده ان كنت صدقتني يا خديجة فان ما رآه محمد في غار حراء ، انما كان الناموس الأكبر

الذى نزل على موسى وعيسى من قبل ، وان محمدا لهو نبى آخسر الدهر ، والذى ورد اسمه فى التوراة والانجيسل ، وانه سيقوم بابلاغ رسالة الله جل وعلا ، وسيلقى من قومه وعشيرته الايذاء والتكذيب ، وسيخرجونه ومن معه من ديارهم ، ثم يقاتل الذين كفروا ، ثم يأتيه الله النصر والفتح فاذهبى وقولى له فليثبت » .

تمضى ايام ، والوحى لا ينزل ، ويساور محمدا قلق عظيم وتقول له خديجة .

#### ــ لعل ريك قد قلاك .

فتزید همومه وقلقه ، ولکن سرعان ما یسنزل وحی السماء (( والمضحی واللیل اذا سجی ، ما ودعك ربك وما قالی ، والآخرة خير لك من الأولی ، ولسوف یعطیك ربك فترضی ، الم یجدك یتیما فاری ، ووجدك ضالا فهدی ، ووجدك عائلا فاغنی ، فاما الیتیم فلا تقهر ، واما السائل فلا تنهر ، وأما بنعمة ربك فحدث )) .

ورفع محمد بصره الى السماء:

« لك الحمد اللهم ولك التسكر على آلائك ونعمائك » غير انه عاد الى البيت يهزه الخوف ، وترجف أوصاله وهو يقول لزوجته : « دثرونى . . دثرونى » .

وجاء وحي الله :

« يا أيها المدثر ، قم فانذر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهسر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ، ولربك فاصبر ا) ولكن ينذر من ؟

سؤال راود محمدا عليه الصلاة والسلام ، وجاء وحى السماء

( وأنذر عشبرتك الأقربين ، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين )) ، وقوله (( وقل انى أنا النذير المبين )) .

وأسلمت خديجة ، وأسلم على بن أبى طالب ، وأسلم مولاه زيد ، ثم دعا صديقه أبا بكر فأسلم ، وتابع أبو بكر عثمان بن عفان

وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن ابى وقاص ، والزبير بن العوام ، وبعد ذلك اسلم ابو عبيدة ابن الجراح وفاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد ، واسماء وعائشت اولاد ابى بكر ، وغيرهم من المسلمين والمسلمات .

وكان على محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلن الدعوة ، فخرج الى قريش على جبل الصفا ، والتفت حوله قبائل قريش ، قال لهم النبى :

... هل عرفتم عنى كذبا أو بهتانا ؟

\_ لم نعرف عنك كذبا أو بهتانا ؟

نتال محمد :

سد لو قات لكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن نفير عليكم اكنتم مصدتى ؟ .

تالوا ؛ نعم .

قال: اذن فاسمعوا جميعا ، فانى نذير لكم يا بنى عبد المطلب، يا بنى مخزوم ، يا بنى عبد مناف ، يا بنى زهرة ، يا بنى تميم ، يا بنى أسد . لقد أمرنى الله ربى وربكم أن أندركم ، فأنتم عشميرتى الأقربون ، وأنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا ، الا أن تشهدوا معى أن لا اله الا الله .

ظهر الوجوم على الوجوه ، وارتسمت عليها الدهشة . ان هذه الدعوة خطيرة للغاية ، انها الزلزال الذى يهز الجزيرة العسربية والعالم من الأعماق ، انها دعوة تسفه عادات القوم وتقاليدهم ، انها ستغير المجتمع كله تغييرا جذريا ، وفطن أبو لهب لخطورة دعوة محمد عليه السلام ، وحاول الاستهانة بها قائلا له :

ــ الهذا دعوتنا ٠٠ ويلك ٠٠ !

ويتسع الجدل في مجتمع مكة ، ويفطن سادة قريش الى خطورة هذه الدعوة التى تساوى بين السادة والعبيد . وان معايير كثيرة ستتغير ، وأن ريحا جديدة نهب توقظ النائمين ، أن التاريخ يقرع أبواب عالم جديد ، عالم يحس فيه الفقراء بأن لهم كيانا ووجودا ، ويشعر فيه الضعيف أن حقه لا يذهب سدى . . ويشعر العبيسد بأن ليلهم الطويل أوشك فجره على البزوغ ، ، ففى تعاليم الدين الجديد ما يمكن من القضاء على عبوديتهم فالجميع أمام الله سواء ، لا فرق بين السيد والعبسد الا العمل الصالح ، الا السلوك . . اهتز مجتمع قريش بعنف ، وابتدا الاضطهاد ، وابتدات الهجسرة الى الحبشة وأرسلت قريش في أعقاب المهاجرين من يوغل صدر النجاشي ملك الحبشة عليهم ، ولعل ذلك الحوار الرائع الذي دار بين المؤمنين المهاجرين بدينهم وبين النجاشي ، يعطى صورة مبهرة عن الدين الجديد ، الذي كان يفضل المؤمن به الموت على الحياة ، عن الدين الجديد ، الذي كان يفضل المؤمن به الموت على الحوام .

يجتمع النجاشي بالمسلمين المهاجرين ويسألهم :

ــ ما هو دينكم الذى مررتم به ، ولماذا لا ندخلوا دينى وكان النجاشى مسيحيا ..?

## ويقف جعفر بن أبى طالب · ان في حديثه وضوحا وتوضيحا للانقلاب الهائل الذي احدثه الاسلام في عقول معتنقيه قال :

ـ يا أيها الملك ، كنا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل المبتة ، ونأتى الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسىء إلى الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف ، حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ، نهانا عن الفواحش وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده ، لا نشرك به واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده ، لا نشرك به

شيئا ، وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا معذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان ، فلما تهرونا وظلمونا وحالوا بينا وبين ديننا خرجنا الى بلادك ، ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك » .

ـ قال النجاشى : هل تحفظ شيئا تقرأه على من الكتاب المنزل على نبيكم ؟

تلا جعفر سورة مريم من أولها الى هذه الآيات :

« فاشارت اليه ، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ، قال الني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ، وجعلني مباركا أينما كنت ، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولات ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) .

فقال النجاشى: هذه الكلمات تصدر من نفس المنبع الذى صدرت منه كلمات سيدنا يسوع المسيح ، والله لن اسلمهم الى ايسدى الاضطهاد .

وتمضى الأيام ورسول الله ماض في دعوته ، غير مكترث بالاضطهاد والتنكيل بالمسلمين ، ولم يزد تعديب مكة للمؤمنين بالاسلام الا استمساكا بهذا الدين الحنيف ، وتقف السيدة خديجة مع زوجها تنفق من أموالها بسخاء على الدعوة ، وزادت مكة من اضطهاد المسلمين ، ولما عجزوا عن اقناع أبى طالب بالوقوف عن مساعدة محمد قررت مكة مقاطعة المسلمين وبنى هاشم ، بحيث لا يتعاملون معهم ، ولا يتزوجون منهم . . كما أخرجوهم من مكة الى شعب في الجبال . . وفرضوا عليهم حصارا اقتصاديا بالغ القسوة والعنف ، . وقد استمر هذا الحصار لمدة ثلاث سنوات بعد البعثة بحوالي سبع سسنين . .

ومرضت خديجة ، ، وعندما فك الحصسار عن المسلمين ، . بعدها بأيام ماتت خديجة . . لقد عاشت مع الرسول الكريم خمسة

وعشرين عاما منهم عشرة بعد البعثة ، وأنجبت للرسول القاسم وعبد الله وقد ماتا في طفولتهما . . كما أنجبت له زينب ورقيسة وأم كلثوم وفاطمة . . . وكل هؤلاء توفين في حياة الرسول ماعدا فاطمة التي توفيت بعده بستة أشهر .

وحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لوغاتها حزنا شديدا لقد كانت رغيقة عمره . . شماركته أفراح الحياة وأحسزانها ، وتحملت معه ما تحمل هو من أهوال قريش وهو يؤدى رسالة الله . . وها هو اليوم قد وقف وحده في الميدان . . بعد أن ماتت زوجته خديجة . .

ومات أيضا عمه أبو طالب الذى رعاه صغيرا وحماه عندما أخذ ينشر راية التوحيد . . لقد بلغ الحزن بمحمد عليه الصلاة والسلام مداه ، وسمى هذا العام عام الحزن .

# محد مهاى اللم عليه وسلم في الطائفت

ماتت خبيجة ٠٠

ومات عمه أبو طالب 00

وشعر الرسول بالحزن العهيق وزاد اضطهاد مكة له .. وفكر الرسول .. وقرر أن يذهب الى الطائف لعل الناس هناك يؤمنون به فتزداد دعوته بهم قوة . . انه يذهب الى الطائف مع مولاه زيد ابن حارثة . . كان ذلك في شهر شوال سنة عشر من البعثة . . لقد تمادت قريش في عداوتها للرسول الكريم . . فأخذ سفهاؤها يلقون عليه التراب والروث وهو صابر لأمر ربه . . ان ابنت فاطمة ترى ما يفعله هؤلاء السفهاء بسيد البشر ، فتتقدم اليه حانية تزيل عن رداء والدها التراب والأوساخ . . ولكنه يقول لها بكل الإيمان والحب . .

« لا تحزني يا بنية فان الله مانع أباك » ·

ويتوجه الرسول الى الطائف لعله يجد هناك من ينصرونه بعد موت عمه وزيادة اضطهاد قريش له .

لقد قال عليه الصلاة والسلام والحزن يعتصر نفسه ٠

\_ (( ما نالت منى قريش شيئا اكرهه هتى مات أبو طالب ) •

.. ويسافر الرسول الى الطائف ، ويبدأ بمقابلة شلائة من سادتها ، كانوا ثلاثة من الأشقاء أبناء عمرو بن عمير . لعمل باسلامهم يقتدى بهم قومهم من بنى ثقيف ، ولكنهم نظروا اليسمدية واستهزاء قائلين له :

ـ الم يجد الله غيرك يرسله ؟

ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا سفهاءهم ليرموا الرسول بالحجارة ولم يتركوه الا عندما اختفى خلف حائط بسستان . . أخذ يجفف دماءه ، وامتلأت عيناه بالدموع ، وتوجه بكل كيانه نحو السماء .

اللهم اليك اشسكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على النساس .

یا ارحم الراحمین ، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من ، تکلنی ، الی بعید یتجهمنی ۰۰ ؟ أم الی عدو ملکته أمری ؟

ان لم يكن بك غضب على فلا أبالي ٠

ولكن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبك ، أو يحل على سخطك ،

لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة الا بك ) .

• • ويرى صاحب البستان ما حل بمحمد فيمس العطف شعاف قلبه فيأمر خادمه (عداس) أن يذهب بطبق من العنب للرسول ، ويتقدم عداس الى محمد بطبق العنب ، ويتناوله محمد قائلا : باسم الله ، ويدهش عداس ويسأل الرسول :

هذا الكلام لا يتوله أهل هذه البلاد .

ويسأله الرسول عن دينه وعن البلد القادم منه:

ويقول الفلام: أنا نصراني من نينوي .

ويرد الرسول : من بلد الرجل الصالح يونس بن متى .

ويقول الفلام: وما الذي عرفك بيونس بن متى ؟

ويجيب الرسول: انه أخى ، كان نبيا ، وأنا نبى مثله .

وينحنى عداس يقبل رأس الرسول ويديه وقسدميه ، ويعلن اسسلامه . .

ويعود الرسول العظيم الى مكة وقد عزم العزم أن يقابل القبائل عارضا الاسلام عليهم في موسم الحج مثل ما فعل في الطائف ، ولكن كيف يدخل قريشا وهي تتربص به ، لقد ارسل الرسول الى الأخنس بن شريق ليدخل في جواره الى مكة ولم يكن قد أسلم بعد فرد عليه بأنه حليف والحليف لا يجير ، فبعث الرسول الى ابن عدى وقد مات هذا الرجل على دين قومه ليدخل مكة بجواره فوافق الرجل وتسلح بن عدى هو وأولاده ، وذهب الى البيت الحرام يعلن عدم تعرض أحد لمحمد ودخل النبي عليه الصلام الى مكة وذهب الى البيت الحرام وطاف به وصلى ثم عاد الى منزله وحوله ابن عدى وأولاده .

## الهجرة ومسائر جديد للدعوة

ظل رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو الى الاسلام في مكة ثلاثة عشر عاما ١٠٠ أسلم خلالها عدد كبير من الناس ، وفي نفس الوقت ظل عدد كبير من أهل مكة يزدادون صلفا وكفرا وجحودا ، ولاتى النبى الكريم ما لاتى من بطش هؤلاء السفهاء وكان لابد للدعوة أن تأخذ طريقا جديداً ، طريقا هاسما . . يقضى على رؤوس الكفر والمضلال ، وينتشر نور الاسلام في كل مكان ، وأوحى الله الى رسوله بالهجرة الى يثرب ، وكأن قد التقى ببعض أهلها في موسم الحج وآمنوا به ، وتأهب الرسول لهذه الرحلة الى يثرب مع الصديق ، وعلمت تريش أن الرسول يزمع الهجرة من تريش غدبروا مكيدة قتل المنبى ، ونام على بن أبى طالب في فرأشه .. أما الذين حاصروا بيته مقد غشيهم النعاس ، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وسطهم دون أن يدروا به ، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة \_ تلك التي شهدت مولده ، وطفولته وشميابه ، وعاش فيهما ، وله فيها ذكريات وذكريات . . لطالما شباهدت أماكنها للرسول مواقف ، ولكن ما الحيلة ؟. لا راد لمشيئة الله .. انه ينظر اليها ويقول تلك الكلمات الرائعة البليغة !

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَاحِبُ ارضَى أَللُهُ الَّى ، وَاللَّهُ الْأَحْبُ أَرْضُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الله ، ولولا أن اهلك ــ اخرجوني ــ ما خرجت منك » ،

قَهَةُ الحبِ البِلْيغِ للوطن •

لقد استيقظ الذين يريدون قتله فوجدوا عجبا . . لقد غشسيهم النعسان جميعا ، ولم يشساهدوا اشرف مخلوق يخسرج من بينهم ولا يشموون به ، وينزل الوحى على رسول الله .

\_\_ (( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) •

ويجن جنون قريش ، وتبعث في اثره من يقتنى اثره ، ويدخل الرسول في غار حراء مع الصديق ، ويعشش العنكبوت على باب الفار ، ويأتى اهل مكة بالقرب من الفار ، ويقول أبو بكر لصاحبه ٠٠

... لو نظر أحدهم تحته ارآنا ويرد الرسول عليه الصلاة والسلام

\_ ما بالك باثنين الله ثالثهما •

ويمبر القرآن الكريم عن هذه الحادثة بأسلوبه المعجز .

( الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الفار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الله م

ونرجع قريش بجسر أذيال الخيبة والندم ، ويصل الرسول الكريم الى المدينة ويؤاخى بين الأنصار والمهاجرين ، وتأخذ الدعوة مسارا جديدا ، آن لها أن تنطلق ، غطوال تلك الفترة التى قضاها الرسسول في مكة كان يدعو الى الاسلام بالحسنى ، بالموعظة الحسنة ، وعذب المسلمون ، واضطهدوا ، ولم يرفعوا السيوف في وجه جلاديهم ، وآن الوقت لتأخذ الدعوة مجالا آخر ، فالاسلام ينتشر بين القبائل لأنه دين الفطرة ، دين بسيط لا تعقيد فيه مبادىء سامية لا يختلف حولها أحد ، الاختلاف ليس على ما في الاسلام من مبادىء وقيم ومثل عليا ، ولكن الخلاف ليس على ما في الاسلام خطرا في الدين الجديد ، ورأى فيه بعض المتزمتين أنه يسفه عبادة الأوثان الموروثة عن الأجداد ، ولكن دين التوحيد أن يقف في سبيل انتشاره اليوم شيء لن يقف مهيض المجناح يتلقى ضربات الأعداء ،

بل سوف يواجه الظالمين ٠٠ سوف يقابل القوة بالقوة ٠٠ اذا كان هذا هو المنطق الذي تعرفه قريش ولا تعرف غيره ، ومن هنا فقد شرع الجهاد في سبيل الله ٠٠ لا عدوان على أحد ، ولكن دفاعا عن الدين أو دفاعا عنه ضد متزمتي الجاهلية :

( اذن للذين يفاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير .
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ، ان الله
لقوى عزيز ، الذين ان مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور )) ،

ان شروق الاسلام ابتدا ينتشر ، وهاجت قريش وماجت وهى تعلم أن الرسول الكريم في المدينة قد نظم أمورها ، وأن ثمرات كفاهه الطويل ابتدات تظهر للعيان ، وأن خطره قد ازداد . لم يعد بقدرتهم فرصة أية وصاية عليه ، ونور الاسلام الذي أخذ يشق طريقه الى القلوب . لم يعتنقه الناس رهبة من السيف ، فهو لم يرفع سيفا يرغم أي انسان على اعتناق مبادئه ، لسبب بسيط جدا أنه لا أكراه في الدين ٠٠ هكذا يأمرهم القرآن بذلك .

( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي غمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النسور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ) .

ان الاسلام وقد انتقال الى المدينة . سوف تتسع دائرة نشاطه ، ولكن هل يمكن لهذا الدين الجديد وهو ينتشر بهذه السرعة المذهلة . فيزيل الفوارق بين الناس ، ويسوى بين السادة والعبيد ويلغى الحواجز الطبيعية بين الناس ، هل يمكن له أن يسير على هذا المنوال دون أن يكيد له المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض أ المنطق والواقع يقول لا .

مالمنامقون في كل العصور يقفون بالرصاد لكل الأعمال العظيمة . . اذن ستكون هناك فتن ومؤامرات ودسائس . وستدلع حروب مريرة قاسية . بين الحق والباطل . بين اصحاب النور ، وانصار الظلام ، واذن فلابد أن يشرع القتال .

( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين • وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله • فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير • وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير )) •

ولكن القرآن وهو يشرع الجهاد يضع قاعدة ذهبية . . هذه القاعدة هي أن يحارب المسلمون ما دام لابد من الحرب ، ولكن الحرب ليس بهدف الدماء والضحايا والأشلاء الله دائما يبشر بالسلام .

( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السهيع العليسم)) •

واذا كان لابد من القتال ، فان القتسال شرع حتى تعلو راية التوحيد ، وراية التوحيد لن تعلو ببساطة ، فهناك دائما الحاقدون والمنافقون ، والكارهون النور ،

( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئا وهسو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أ) .

اذن . شرع الجهاد لدناع المسلمين عن دينهم ، وحقوقهم ، وليس لارغام أحد على الدخول فيه لأن القرآن يقر صراحة :

انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدين )) • •

• (( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم والهذي واحد ونحن له مسلمون )) •

لقد فر الرسول بدينه الى مكة اذن ، تمهيدا لنشر نوره فى كل ارجاء العالم ، والرسول يعلم انه محاط بالأعداء . . وأن قريشا تتربص به . . فكان على الرسول أن يبعث السرايا ليعرف أخبار قريش ، وقام عليه الصلاة والسلام ليعترض قافلة لقريش كانت قادمة من الشام ، ولم يكن هذا الاعتراض عدوانا على قريش ، ولكنه يريد أن يأخذ بعض حقه وحق المهاجرين الذين هاجروا من مكة بلا مال ، ولا عتاد ، لقد سلبهم مجتمع قريش كل شيء ، ونجا أبو سفيان بالقافلة . . ولكن صلف قريش وغرورها سول لها ضرورة الانتقام من المسلمين ، وكانت معارك الاسلام الكبرى التي غيرت مجرى الحياة في مجتمع الجزيرة العربية كلها ، ثم المجتمع العالى كله .!

### معادلت الإسسلام الكبرى

لا شك أن هناك معارك ماصلة في التاريخ .

هذه المعارك ليست مجرد معارك عسكرية بين دولة ودولة ، أو فريق من النساس ضد فريق آخر د يظهر فيها المنتصر ، ويقبع مهيض الجناح بعدها المهزوم ، ثم تنسى مع الزمن ، ولكن هذه المعارك كانت حدا فاصلا بين عهد وعهد د بين صورة وصورة حلى اثرها تفيرت خريطة الدنيا ، وبرزت ملامح حياة جديدة تركت بصماتها على دنيا الناس ، لا في العصر الذي وقعت فيه فقط ، بل في عصور تالية من التاريخ .

ولقد خاض الرسول الكريم معارك كثيرة ــ قاد سبعة وعشرين زحفا ، واثبترك في معارك بنفسه ، وهي تسع معارك ( بدر ــ احد ــ المريسيع ــ الخندق ، قريظة ، خيبر ــ فتح مكة ــ حنين ــ الطائف) .

كما أنه أرسل سبعا وأربعين سرية ) .. وأذا كان محمد عليه الصلة والسلام يقود هلذه المعارك ، فقد أتسم بالجلاء ، والشيخاعة النادرة ، ومعرفة جو المعركة ، وما يحتم خوض هذه المعارك من سرية .. وكان هو قدوة حسنة لجنوده ، أو على حد تعبير "" أو على ابن أبي طالب :

# « كنا اذا حمى الباس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب منه الى العدو » •

وطبعا لا يمكننا في هذا الخبر الصغير أن نستعرض كل معارك الرسول لأنها نتسع لمجلدات ، ولكننا سنقف عند المعارك الفاصلة التي غيرت تاريخ الاسلام ، وأول هذه المواقع كانت معركة بدر الخالدة .

### معسركة بسدر:

لقد كانت معركة بدر أول معركة فى التاريخ الاسلامى ، ولهذه المعركة المعيدة كبرى \_ لأنه لو قدر لهذه المعركة أن يخسرها المسلمون لانتهى الاسلام الى الأبد ، وانتهت الدعوة فى نفس الوقت!

نحن الآن في مدينة رسول الله \_ المدينة المنورة \_ آخي الرسول بين المهاجرين والأنصار . بعد أن اضطر للهجرة من مكة الى المدينة ــ دفاعا عن نفسه ضد أذى مشركى مكة ، وما كان ينبغى أن يظل الاسلام في حالة دناع دائمة عن النفس ٠٠ مجرد رد العدوان . كان لابد من اتباع استراتيجية جديدة - ليس الهدف منها العدوان ولكن اقامة دولة الاسلام ليبدأ الدين الجديد انتشاره ، وهذا كان يتطلب ايجاد قوة جديدة يحسب حسابها لأنه قد آن الأوان أن تأخذ الدعوة شكلا حاسما ، بتصفية خصوم الاسلام ، والرد على عدوان الكائدين له ، فقد اذن الله لهم بالجهاد . . ومن هنا فقد فكر المرسول أن يشعر قريشا بأن تلزم حدودها وأنه قد آنت ساعة الانتقام ، فكان أن أمر بأن يتصدى المسلمون لقافلة لقريش كانت قادمة من الشام يقودها ابو سفيان ، وعلم ابو سفيان بذلك وتمكن من الهرب ، ولكن قريشا تأبى الا أن تهاجم محمدا في المدينة ، وتلقنه دراسا يعلم بعده قوة قريش ! انها تبعث بجيش جرار قوامه الف فارس ومعها نساؤها وخيلاؤها ، ولم يكن المسلمون الذين اخذوا موقعهم عند بئر بدر سوى ثلثمائة وبضعة عشر رجلا .. قوتان غير متكافئتين ، قوة هائلة أمام قلة من المسلمين ليس لهم من عتاد وسلاح يتناسب مع سلاح العدو ، مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتجه ببصرة الى السماء يطلب المون • ّ «(اللهم انهم حفاة فاجملهم ، اللهم انهم عراة فاكسهم ، اللهم انهم جياع فأشبعهم )) .

وسال الرسول أصحابه الرأى • ان عدوهم يملك ما لا يملكون • ويرد المقداد بن عمرو:

( یا رسول الله ، امض لما امرك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لوسى : اذهب أنت وربك فقاتلا أنا ها هنا قاعدون ، ولكن نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا ، أنا معكما مقاتلون ، ما دامت منا عين تطرف ، فوالله الذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الفماد ( بلد في الحبشة ) لسرنا معك )) ،

### ويقول سعد بن معاذ الأنصاري:

« يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على المسمع الطاعة ، ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم الا ينصروك في ديارهم ، وانى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم ، فامض حيث شئت ، وصل حبل من شئت ، واقطع حبل من شئت ، وسالم من شئت ، وغذ من أموالنا ما شئت ، وما أخذت كان أحب الينا أخذه مما تركت ، فامض يا رسول الله لل اردت فنحن مغك والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، وما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن لقى عدونا غدا ، وانا لصبر في الحرب ، صدق في اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به عيناك ، قسر على بركة الله » .

### هنا يقول الرسول الكريم:

( سيروا وابشروا بان الله قد وعدني اهدى الطائفتين العسير الوالله لكاني انظر الى مصارع القوم)) .

وفى أول المعركة اقترح سعد بن سعاد أن يبنى للنبى عريشا . يقود بن خلاله المعركة وواقق الرسول . وابتدأت المعركة الرهيبة . خرج من صفوف المشركين ثلاثة من محترفي القتال وهم عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة طالبين المبارزة مخرج لهم على بن أبى طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وعبيدة بن الحارث ، وقتل المشركون الثلاثة ، وارتفعت صيحات التكبير في صفوف جيش المسلمين .

ودارت معركة رهيبة . وفي أثنائها توجه النبي الى السماء .

( اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتنى ، اللهم ان تهتلك هذه المصابة لا تعبد في الأرض ) .

### ويقول الرسول أيضا:

( والذي نفس محمد بيده ( بيد الله ) لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا ، مقبلا غبر مدبر الا أدخله الله الجنة )) •

وتحتدم المعركة ، ويتساقط قتلى المشركين ، وتدور الدائرة عليهم ، ويقتل أبو جهل ، ويفر المشركون هاربين ويوصى الرسول الكريم بمعاملة الأسرى معاملة كريمة ا

وكانت هذه المعركة بداية لانتصارات اسلامية متتالية . . بعدها استقر الاسلام وانتشر ، وكان كل يوم يزحف نحو مساحات جديدة ، ويغزو قلوبا جديدة . الى أن دخلت الجزيرة العربية كلها في الاسلام .

### غزوة الخنسسدق:

هذه الغزوة من أهم المفزوات التي تعرض لها المسلمون . كان موقفهم فيها موقف الدفاع . بينما كان الهجوم مكونا من جيش ضخم

قوامه عشرة آلاف مقاتل من قريش وقبائل بنى النضير وغطفان وأشجع وأسد وسليم ، وقد لعب اليهود دورا كبيرا فى تأليب القبائل على الرسول عليه الصلاة والسلام فى محاولة للقضاء على هذه الدعوة التى ينادى بها الرسول الكريم .

زهفت كل هذه القبائل بسلاحها الرهيب ، وعتادها الفسخم بقيادة ابى سفيان ومعه خالد بن الوليد على رأس الفرسان ، ان خالدا يأمل أن يهزم المسلمين ويزحف هذا الجيش الضخم تجاه مدينة رسول الله ، ويعلم الرسول بهذا الزهف ويعد لمه العدة بان يحفر خندقا حول المدينة بعد أن اقترح ذلك سلمان الفارسى ، وحاول بعض ضعاف النفوس التسلل هاربين الى بيوتهم ، وهنا نزل قوله تعسالى :

((انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وان الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله و غاذا استأذنوك لبعض شانهم غاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم و لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا و قد يعلم الله الذين يتسللون منسكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنسة أو يصيبهم عذاب أليم )) و

ويتجه هذا الجيش لملاقاة المسلمين ويفاجأ بالخندق ، ولم يكن العرب قد عرفوا هذه الوسيلة من قبل في الدفاع . . حاولوا التسلل ولكن المسلمين ردوهم على أعقابهم ، وكانت من عادة العرب في القتال أن يبدأوا الحرب بالمبارزة ، وهنا انبرى عصرو بن ود وكان فارسا شجاعا يتحدى احدا من المسلمين لمبارزته ، وهنا وقف على ابن أبى طالب يتحداه والرسول يمنعه ، وللمرة الثالثة يصيح عمروابن ود متحديا المسلمين .

لقد بحجت من النداء بجمعكم هل من مقاتل .

ووقفت اذ جبن المشجع وقفة الرجل المناجز.

وكذلك انى لم أزل متسرعا قبل الهزائر.

ان الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز.

ورد عليه على بن أبي طالب:

لا تعجان فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز

ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز

اني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز

واتجه نبينا عليه الصلاة والسلام ببصره الى السماء وقال:

( الهي اخنت عبيدة منى يوم بدر ، وحمزة يوم احد ، وهذا على اخي وابن عمى فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم اعنه عليه)) .

وتقدم على من خصمه العنيد فقال له عمرو

ــ لم يا بن أخى . فوالله ما أحب أن اقتلك

ورد على:

\_ ولكنى والله احب أن أمتلك

ودارت معركة رهيبة استطاع على أن يقتل عمرو بن ود وكبر المسلمون . وعند عودة على سأله الرسول:

س كيف وجدت نفسك معه يا على ؟

ــ قال على وجدته لو كان أهـل المدينة كلهم في جانب وأنا في جانب لقدرت عليهم .

ودارت معركة رهيبة في اليوم التالى عندما تسلل فريق من المشركين مقتحمين الخندق • ظل القتال دائرا من الصباح حتى العشاء ، واستمر القتال في الليل ، وشن المسلمون هجوما مضادا على هذه الفرقة التي تسللت بقيادة خالد بن الوليد اضطر بعدها الى العودة حيث جيوش المشركين •

واشتد حصار المشركين للمدينة . ويئس المشركون ، وذهب كيد الميهود . . لقد هبت ريح عاصفة عاتية . اقتلعت خيام العدو منر مذهورا .

وكان لابد للنبى عليه الصلاة والسلام أن يسوى حسابه مع يهود المدينة الذين تآمروا عليه ، وخضع اليهود لشروط النبى ، وارسل أبو سفيان رسالة للنبى يقول فيها .

- باسبك اللهم ، خانى أحلف باللات والعزى ، واستاف ونائل وهبل ، لقد سرت اليك في جمع وأنا أريد أن لا أعود اليك أبدا حتى استأصلكم فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفها ، وانها كانت تعرف رماحها وسيوفها ، وما فعلت هذا الا قرارا من سيوفنا ولقائنا ولك منى يوم كيوم أحد .

### ويرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام:

«بسم الله المرحمن المرحيم ، من محمد رسول الله الى صخر بن حرب ، أما بعد ، فقد أتانى كتابك وقديما غرك بالله الغرور ، أما ذكرت أنك سرت الينا ولا تريد أن تعود حتى تستأصلنا فذلك أمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة ، وليأتين عليك يوم اكسر فيه اللات والعزى وأسافا ونائلة وهبال حتى أذكرك ذلك يا سفيه بنى غالب » .

ويمبر القرآن الكريم عن هذه الأحداث بقوله المعجز :

( يا ايها الذين آمنوا انكروا نعمة الله عليكم ان جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا أم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ،

اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا • هنسالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا • واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا • واذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ، ويستأذن سفريق منهسم النبى يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة أن يريدون الا فرارا » الى آخر الآيات الكريهسة •

لقد كانت هذه المعركة من اخطر المعارك الاسلامية ، وكانت بمثابة بشائر النصر . ، فقد انتشر الاسلام بعدها . ، ودخل المرسول العظيم مكة . ، واتخذت الدعوة مسارها الصاعد ، فازيلت الأصنام بعد أن حطمت من البيت الحرام ، ودخل الناس في دين الله افواجا .

### تســـاء النـــيي (صلى الله عليـه وسـَـلم)

كان محمد عليه الصلاة والسلام مثالا للانسان الكامل • الانسان المتواضع • الضعيف • الذي يخفض جناحه للمؤمنين ـ كان رحيما بالناس • عطوفا عليهم • • فهو القائل :

- الراحمون يرحمهم الرحمن
  - و من لا يرحم لا يرحم و

• من يسر على معسر في الدنيا ، يسر الله عليه في الدنيا والآخسرة .

« ومن يقرأ مامر بحياته عليه الصلاة والسلام من أحداث . يرى الانسان المتواضع الى أقصى درجات التواضع . نرى ذلك في هذه الحكاية المشهورة عندما يدخل عليه أحد الناس ، وقد تملكه الخوف من قوة شخصية الرسول . فاذا بالرسول يربت على كتفه قائلا كلمته الخالدة .

### (( هون عليك ٠ فان امى كانت تأكل القديد بمكة ١) ٠

ومن يقرأ قصة الاعرابي الذي جاء الى محمد عليه الصلاة والسلام وقلبه ممتلىء غيظا وحقدا عليه لأنه يسب آلهة قريش ،

ولكنه يذوب خجلا أمام ابتسامة النبى وحنوه العظيم . . فاذا به وهو القادم للانتقام من الرسول ينحنى ليقبل يدى الرسول وقدميه ويقول له:

( يا محمد • والله لقد سعيت اليك وما على وجه الأرض ابفض الى منك ، وانى لذاهب الآن عنك ، وما على وجه الأرض أحب الى منك )) •

ويروى لنا المتاريخ ايضا كيف استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة سيدة عجدوزا فيفرش لها بردته ويقالها بترحاب شديد ، وعندما تساله عائشة عن حفاوته بها يقول لها:

### (۱ انها كانت تزورنا ايام خديجة ۱) ٠

حياته عليه الصلاة والسلام كلها مودة وحب واخاء وايثار .. لم يتنكر لبشريته ، وما كان يغضب الاشه .. اما غير ذلك فهو الانسان الذي يمشى في الأسواق ، ويعيش عيشة الناس العاديين ، فهو الذي كان يدعو ربه .

#### - اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا

لم يطلب الثراء ، ولم يعش عيشة سلطان أو هاكم ، انما هو واحد من الناس .

وهذا هو سر عظمة محمد عليه الصلاة والسلام • تلك العظمة التى فاقت كل مناسيب العظمة البشرية • • انه كما يقول القسرآن السكريم •

### (( انما انا بشر مثلكم ))

ومن هنا غقد تزوج ، وأخذ من الحياة في حدود شرعت له وحده عليه المصلاة والسلام ٠٠ كان زواجه من أمهات المؤمنين بوحي

من الله تعالى ، فقد كان زواجه عليه الصلاة والسلام من نسائه لأسباب عديدة ٠٠ ليس فيها بالطبع شعفه بالنساء كما قال بعض المستشرقين في افتراءاتهم عليه ٠٠ فقد كان قدوة للمسلمين ٠

( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )) +

• • هناك ظروف دعت الرسول أن يتزوج أكثر من أربعة بينما ابيح لباقى المسلمين ألا يسعدو الأربعة لقوله تعالى :

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الاتعداوا فواحدة) •

.. لقد كان زواج النبى ، وهو الذى لم يتزوج فى عنفوان شبابه الا خديجة ، وظل معها ، لم يتزوج عليها طوال حياتها .. الى أن ذهبت الى رحاب الله .. قضت معه خمسا وعشرين عاما ، منها خمسة عشر قبل النبوة وعشر بعدها ، أى أن الرسول عندما تزوج زوجاته كان قد تجاوز الخمسين من عمره ، وهى السن التى لا يكون الزواج فيها بسبب الشهوة ..

لقد كان زواج الرسول كما قلنا بوحي من الله .

(( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له )) والله سبطانه وتعالى يقول ايضا:

النبى انا أحلانا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاك ، وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبى أن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )) .

وبعد أن فتح الرسول مكة ، وانتشر دين الله ، ودخل الناس فيه أغواجا . هنا استنفدت حكمة تعدد الأزواج للنبى أغراضها . . نزل قوله تعالى :

# (( لافيحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الله على الله ع

كانت خديجة هى اول زوجاته عليه الصلاة والسلام .. وكانت أول من آمن به عليه الصلاة والسلام ، وقد تزوجته وكانت في الأربعين من عمرها ، وكان هو فى الخامسة والعشرين من عمره عندما وثقت فى أمانته وخلقه وشخصيته .. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها دائما ، ولا ينس تلك العشرة الطويلة معها، وكفاحها بجانبه فى اشد الظروف التى مر بها عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس الى دين الله .. حتى أن عائشة رضى الله عنها كانت تتملكها الفيرة عندما تذكر خديجة .. لقد قالت للرسول مسرة:

\_ ما تذكر من عجوز هلكت في الهالكين فأبدلك الله خيرا منها . ما كادت عائشمة تقول هذا حتى ظهر الغضب على وجه الرسول الكريم وقال لعائشمة:

ـ والله ما أبدانى الله خيرا منها ، آمنت بى حين كفر الناس ، وصدقتنى اذ كذبنى الناس ، وواستنى بمالها اذ حرمنى النساس ، ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من النساء ١) .

• الزوجة الثانية: سودة بنت زمعة . . كانت زوجة السكران ابن عمرو أحد أصحاب رسول الله الذى هاجر الى الحبشة وعندما مات وتركها وحيدة ، وكانت سيدة عجوزا ليس فيها جمال يغرى الرجل ، لقد تزوجها الرسول اكراما لزوجها الذى هاجر مع الرعيل الأول من المهاجرين الى الحبشة وكانت زوجته خديجة قد توفيت فى العام السابع بعد البعثة ورأى النبى فى زواجه من سودة بنت زمعة العام السابع بعد البعثة ورأى النبى فى زواجه من سودة بنت زمعة

أيضا من ترعى بنتيه « أم كلثوم وفاطمة » . . وقد ظلت معه عليه الصلاة والسلام في مكة ، وهاجرت الى المدينة معه .

وقد توفيت رضى الله عنها فىخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

• الزوجة الثالثة: عائشة بنت ابى بكر ، وقد خطبها الرسول وكانت فى العاشرة من عمرها ، ولم يدخل بها الا فى الثانية عشرة من عمرها ، وقد تزوجها ليوطد الصداقة بينه وبين أبى بكر الصديق ، فقد كان الرسول يحب الصديف حبا كبيرا . . ويكفى أن تعرف أن أبا بكر الصديق أنفق خمسة وعشرين ألف دينار ، وحرر من هذا المبلغ كثيرا من العبيد ، وعندما هاجر الى المدينة كان يحمل معه خمسة تلاف دينار .

لقد كانت عائشة من أحب نساء النبي الى قلبه ، ومع ذلك نقد تعرضت للاشاعات الآثمة ، أو حادثة الآمك كما يرويها لنا التاريخ، وكان الذي روج لهذه الحادثة رأس المنافقين في المدينة « عبد الله ابن أبي بن سلول » . . والذي أخذ ينشر هذه الاشاعة الكاذبة حتى وصلت الى أذن الرسول والى أذن أبى بكر الصديق . . وملخص هذه الحادثة أن الرسول اصطحب معه في غزوة « بني المصطلق » عائشة ، وبعد انتصار المسلمين بها حطوا رجالهم بالصحراء للراحة ، وذهبت عائشة لقضاء حاجتها بعيدا في الصحراء ، وعندما عادت الى مكانها وجدت أن عقدها ليس في صدرها ، فعادت الى المكان لتبحث عنه ، وكان الجيش قد بدأ بالعودة ، وحمل الجنود هودجها ولم يفطنوا أنها لم تكن به ، وعادت عائشة مذعورة عندما لم تجد أحداً من جنود المسلمين ، فآثرت أن تظل مكانها يقينا منها بأنهم سوف يعودون اليها عندما لا يجدونها في هودجها ، وكان متخلفا عن جيش المسلمين واحد منهم يسمى « صفوان بن المعطل » على أمل أن يجد شيئا قد تركه الجنويد . . ملما رأى عائشة عرفها ا وأركبها بعيره ، وأخذ هو بزمام البعير حتى وصلت الى المدينة ، والقصة عادية ولكن المنافق «عبد الله ابن أبي بن سلول» أخذ يشيع أنها كانت على علاقة بهذا الرجل ، انتشر الخبر بين الناس . استعاد منه المسلمون ، وغرح المنافقون . . ألى أن وصل الى آذان النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك أبو يكر .

### وتحكى عائشة أحداث هذه القصة فتقول:

ال قمت حسين أفنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأنى اقبلت الى رحلى : فلمست صدرى هاذا عقد لى قد انقطع ، فالتمست عقدى فحبسنى ابتغاءه ، واقبل الرهط الذين كانوا يرحلوننى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب عليه ، وهم يحسبون أنى عليه ، ووجدت عقدى بعد ما استمر الجيش ، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب ، فيممت منزلى فغلبتنى عينى فنمت ، وكان صفوان ابن المعطل السلمى من وراء الجيش فأصبح عند منزلى ، فرأى سواد انسان نائم فعرفنى حسين رآنى ، وكان رآنى قبل الحجساب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى ، فخمرت وجهى بجلبابى ، ووالله ما تكلمنا بكلمة ، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى اناخ راحلته بكلمة ، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى الراحلة » .

كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن زوجته بريئة مها التهمها به هذا المنافق ، حتى أنه قام فخطب الناس فقال:

«يا أيها الناس ، ما بال رجال يؤذوننى فى اهلى ، ويقولون عليهم غير الحق ، والله ما علمت منهم الا خيرا ، ويقولون ذلك لرجل ما علمت منه الا خيرا ، وما يدخل بيتا من بيوتى الا وهو معى ؟

وكادت تحدث فتنة.

والرسول ينتظر ٠٠ وطال الانتظار ٠٠

وسال الرسول اصحابه ٠٠ قال له اسامة بن زيد ان ما قيل عنها افتراءات ، بينما قال على بن أبى طالب للرسول: ــ يا رسول الله ، النساء كثيرات وانك لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فانها ستصدقك ،

ويسال الرسول جاريتها بريرة فتنفى عنها أى سوء ٠٠ كانت عائشة في بيت أبيها الصديق ٠ يعتصرها الألم والحزن والمرض ٠ ويذهب اليها الرسول قائلا:

( يا عائشة انه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فاتقى الله ، وان كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبى الى الله ، فان الله يقبل التوبة من عباده )) .

### فردت عليه عائشة :

\_ والله لا أتوب الى الله مما ذكرت أبدا ، فلئن قلت لكم أنى بريئة لا تصدقونى ، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة لتصدقن . فوالله لا أجد لى ولكم الا قول أبى يوسف عليه السلام . . « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » .

ونزل الوحى يبرىء عائشة من فوق سبع سموات ٠٠ وخرج الرسول الى المسجد يتلو على الناس قوله تعالى:

((ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هدنا افك مبين اللى أن قال ((ولولا ان سمعتموه قاتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم عيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ، ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله العلم وأنتم لا تعلمون الله معامون الله معامون الله العلم وأنتم لا تعلمون الله المناون الله المناون الله المناون الله المناون الله العلم وأنتم لا تعلمون الله المناون الله الله المناون المناون الله المناون المناون الله المناون الله المناون المناون المناون المناون الله المناون الناون المناون المناون

وعادت عائشة الى بيت النبى ، وظلت معززة مكرمة ، الى ان لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى فى بيتها ، حيث دفن وكان عمره عليه الصلاة والسلام ٦٣ سنة وكان عمرها ٢٣ سنة .

#### \* \* \*

الزوجة الرابعة كانت حفصة بنت عمر بن الخطاب ، وكان الغرض من هذا الزواج أن يوطد علاقته عليه الصلاة السلام بعمر ابن الخطاب مثل أبى بكر الصديق ، وكانت حفصة متزوجة من الصحابى خنيس بن حذافة السهمى ، وكان من المهاجرين الى الحبشة واستشهد في موقعة بدر ، وعندما استشهد زوجها كانت هى في الثانية عشر من عمرها ، وكان عمر بن الخطاب يريد أن يزوجها أبا بكر الصديق ، أو عثمان بن عفان ، ولكنهما تمهلاه ، فذهب يشكو للرسول الذى ابتسم وقال له « تتزوج حفصة ممن في من عثمان ويتزوج عثمان ممن هي خير من حفصة » .

وكانت حفصة تجيد القراءة والكتابة ، ذكية فصيحة وكانت حفصة اقرب النساء الى قلب عائشة ، وقد توفيت حفصة وهى في الستين من عمرها في خلافة معاوية بن أبى سفيان في سنة ٥٤ ه ، ودننت في البقيع في مقبرة أمهات المؤمنين ،

- الزوجة الخامسة: زينب بنت خزيمة (( ام المساكين )) وكانت كبيرة في السن ، وكانت زوجة لابن عم الرسول عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب .. وقد كان زوجها قد استشهد في معركة بدر ، وكان الرسول يرغب أن يكرم زوجة ابن عمه ، غير أنها توفيت بعد ثمانية أشهر من زواجها بالرسول عليه الصلاة والسلام ..
- الزوجة السادسة كانت هند ام سلمة ، وكانت من اولى المهاجرات الى الحبشة ، وكانت متزوجة من ابن عمها عبد الله ابن عبد الأسدد المخزومي ، وكان ابن عبة رسول الله « برة بنت عبد المطلب بن هاشم » وقد كان زوجها قد استشهد

على أثر جرح أصابه فى معركة أحد .. وقد كانت مكرمة عند الرسول وكانت آخر من ماتت من نساء الرسول .. لقد ماتت فى سنة ٦٣ ه فى عهد يزيد بن معاوية ، ودننت فى البقيع .

• الزوجة السابعة كانت زينب بنت جحش ٠٠ وهى ابنة عمة الرسول ، وكان قد زوجها عليه الصلاة والسلام لمولاه زيد بن حارثة ، وقد تزوجها الرسول بعد طلاقها من زوجها بوحى من الله سبحانه وتعالى « لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم » • وكان الرسول يحبها حتى أن عائشة كانت تقول:

« كانت زينب تساميني من بين أزواج النبي في المنزلة عندرسول الله)) .

وكانت زينب تفاخر نساء النبى بانها قد تزوجت بامر الله ٠٠ فكانت تقول لهن:

(( أنا أكرمكن وليا ) وأكرمكن سفيرا ، زوجكن أهلكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات )) ،

وقد اثار زواج زينب بنت جحش العديد من التهجم من المستشرقين واعداء الاسلام على النبى . فزعموا أن محمدا قد رآها بعد أن تزوجها مولاه زيد بن حارثة فهام بها حبا وطلقها من زوجها وتزوجها! ، هذه أكذوبة انساق لها للأسف بعض المؤرخين من أمثال الطبرى . فلقد زيرج النبى عليه الصلاة والسلام ابنة عمته زينب الى زيد ليلفى الفوارق بين الطبقات . . بين السادة والعبيد ، وكان الرسول يعرفها وهى تتدرج من الطفولة الى الصبا والشباب ، فلم نكن غريبة عن رسول الله . . وقد جاء زواجها من زيد بن حارثة لحكمة . . التشريع ، وكان الرسول يحب زيدا ، ولكن زينب لم تنس يومها انها شريفة قرشية ، وما أكثر ما لاقى زيد من صدها له . . وكلما كان يشكو للرسول ذلك ، كان الرسول يقول له :

((امسك عليك زوجك واتق الله)) .

وكان الأمر الالهى بزواج الرسول من زينب يحقق هدفين من اهداف التشريع الاسلامى:

ا ـ أن المرقيق الذي أعتق يمكن أن يتزوج من المرأة الحرة .. وأنه لا فرق بين عبد وسيد أمام الله الا بالتقوى .

٢ ـ أن التشريع الاسملامي يوضح أن الابن المتبنى ليس كالابن المحقيقي ولا يعامل معاملته كما جرى العرف في الجاهلية ..

ومن هنا كان الأمر الالهى بنزويج النبى الى زينب . وقد نفذ الرسول هذا الأمر عندما نزل قوله تعالى :

« واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه ، المسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حسرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا ، وكان امر الله مفعولا » .

ولاشك أن ماكتبه الدكنور محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد » ورده على الاتهامات التي قالها المستشرقون والمنافقون حول هذه القصة من الوضوح بمكان ، غهو يفند ادعاءاتهم بقوله :

« ويكفى لهدم كل القصة من اساسها ، أن تعلم أن زينب بنت جحش هذه ، هى ابنة عمة رسول الله عليه السلام ، وأنها ربيت بعينه وعنايته . وأنه كان يعرفها ويعرف أهى ذات مفاتن أم لا قبل أن تتزوج زيدا ، وأنه شهدها فى نموها تحبو من الطفولة الى الصبا ، الى الشباب ، وأنه هو الذى خطبها على زيد مولاه » .

### ويتابع هيكل حديثه:

« أن زواج الرسول من زينب لم يدفعه اليه ميل ولا عاطفة ، وانما يأتمر بحكم الله فيما أبطل من الحقوق المقررة للتبنى والادعاء ، ثم أشنفق مما يمكن أن يقول الناس في خرقه لعادة لهم قديمة متأصلة ،

غلم يرض له الله أن يخفى في نفسه ما الله مبديه ، ويخشى الناس والله أحق أن يخشاه .

أفيبقى بعدد ذلك أثر لهده الاقاصديص التى يكررها بعض المستشرقين والمبشرين ألكنها شهوة التبشير المكشوف تارة والتبشير باسم العلم تارة أخرى والخصومة القديمة للاسلام تأصلت في النفوس منذ الحروب الصليبية ، هى التى تملى على هؤلاء جميعا ما يكتبون ، وتجعلهم في أمر زواج النبى ، وفي أمر زواجه من زينب بئت جحش ، يتجنون على التاريخ ، ويلتمسون أضعف الرواية فبه مما دس عليه ونسب اليه ».

.. ولقد كانت السيدة زينب بنت جحش كريمة ، محبة للمساكين .. ويكفى أن تعرف أنها كانت بجانب طاعتها لرسول الله .. كانت كتيرة الانفاق على المحتاجين ، حتى أنها تبرعت بكل نصيبها من العطاء المخصص لها في زمن عمر بن الخطاب وكان قدره اثنى عشر ألف درهم الى فقراء المسلمين ، وقد توفيت السيدة زينب في خلافة عمر بن الخطاب في سنة عشرين من الهجرة وهي في الثالثة والخمسين من عمرها .. وبذلك كانت أول من لحقت برسول الله عليه الصلاة والسلام .

• الزوجة الثامنة: ريحانة بنت عمرو ٠٠ وهى يهودية وقد وقعت في الأسر عقب هزيمة اليهسود ٤ وكانت من نصيب النبى ٤ ودعاها لله ورسوله ٤ ثم عزلها في بيت أم المنذر بنت قيس وقد دخل الاسلام قلبها عندما استمعت الى الرسول يجيب على اسئلة بعض المسيحيين واليهود ٤ فقد سألوه عمن يؤمن بهم من الانبياء ٠٠ فتلى عليهم قوله تعالى:

٠٠ لقد أعلنت اسلامها واعتقها الرسول وتزوجها ٠

الزوجة التاسعة: جويرية بنت الحارث ١٠٠ أبوها من كبار زعماء اليهود وهو سيد بنى المصطلق ، وقد أسرت ، وأصبحت من نصيب ثابت بن قيس ، ولكنها هربت منه ولجأت الى الرسول وقالت له: يا رسول الله أنا بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومى ، وقد أصابنى من الأمر ما لم يخف عليك فوقعت في سهم ثابت بن قيس ، فكاتبته على نفسى وجئتك أستعينك على أمرى » .

قال لها الرسول: فهل لك في خير من ذلك ؟

قالت : ما هو يا رسول الله ؟

قال الرسول: اقضى عنك كتابتك واتزوجك .

قالت: نعم يا رسول الله .

قال: قد فعلت.

وعندما علموا بزواج الرسسول منها ، اطلقوا سراح قومها على أساس أنهم أصبحوا أصهار الرسول ٠٠٠

ولقد عاشبت السيدة جويرية حتى عهد معاوية بن أبى سفيان ودفنت في البقيع .

#### \* \* \*

الزوجة العاشرة: رسلة بنت أبى سفيان ٥٠ بنت زعيم مسكة وقائد المشركين (أبو سفيان بن حسرب) ٥٠ وقد كانت متزوجة عبد الله بن جحش ٥٠ الذى أسلم وهاجر الى الحبشة ، غير أنه ارتد عن الاسلام ، وكانت قد أنجبت منه ابنته (حبيبة) وعز عليها أن يترك زوجها الاسلام ويعتنق النصرانية ٥٠ وكان بذلك يعوضها بمحنتها وهى في الحبشة فتزوجها وهى هناك ٥٠ وكان بذلك يعوضها عن محنتها فقد تزوجت خير البشر ٥٠ كما أن زواج الرسول منها يجعل قلب أبيها يرق قليلا ٥٠ وهذا ما حدث عندما أسلم أبو سسفيان

فيما بعد . ولقد ظلت أم حبيبة في الحبشة ، إلى العام السابع الهجرى يوم فتح خيبر . . وظلت في بيت رسول الله وتوفيت في عهد أخيها معاوية بن أبي سفيان في سنة }} ه وقد عمرت ٢٧ عاما .

• الزوجة الحادية عشرة كانت (صفية بنت خيى بن الخطب . انها بنت زعيم اليهود حيى بن الخطب . وكان يريد الرسول بزواجه منها أن يكف اليهود عن عداوتهم له . . ليتفرغ لنشر الاسلام وقد ضايتها نساء النبى حتى انها اشتكت له نصرفهن معها وكان الرسول يقول لها أن تقول لهن :

ــ انا ابنة نبى ، وابنة أخ نبى . . وزوج نبى والرسول يقصد انها ننسب الى أبيها موسى ، وأخيه هارون ، وزوجها محمد عليه الصلاة والسلام .

وقد كانت نساء النبى يعرن منها .. وظلت صفية فى بيت رسول الله ، وقد كانت تبعث الى عثمان بن عفان عندما حوصر بالطعام لأنها كانت تجاوره ، وقد عاشت رضى الله عنها الى خلافة معاوية فقد توفيت فى سنة خمسين هجرية ودفنت فى البقيع مع أمهات المؤمنين .

والزوجة الثانية عشرة كانت مارية القبطية وكانت مما ملكت يداه والسلها المقوقس عظيم مصر هدية للرسول وقد كان أبوها مصرى واسمه شمعون وأمها يونانية وقد ولدت في قرية (حقن) وهي احدى قرى محافظة المنيا وقد ولدت في قرية للمقوقس وجاءت الى المدينة في السنة السابعة للهجرة ومعها اختها سيرين التي تزوجت الشاعر حسان بن ثابت وقد عرض الرسول عليها الاسلام فأسلمت وتزوجها وأنجبت منه ابراهيم وكان الرسول فرحا سعيدا بابنه ابراهيم وكان يحمله ويطيف به بيوت قبل ولم يبق له الا فاطمة الزهراء وكان يحمله ويطيف به بيوت أمهات المؤمنين ولكن ابراهيم مرض بعد ستة عشر شهرا من مولده ومات في حجر والده العظيم وقد تفجرت مشاعر الرحمة بين ومات النبي وهو يرى فلذة كبده يودع الحياة فيتول:

# « تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول الا ما يرضى ربنا ، وانا يا ابراهيم عليك لحزونون ، وانا لله وانا اليه راجعون » .

لقد دغن ابراهيم في البقيع ، ونصادف أن كسفت الشمس .

وقال الناس : ان الشمس انكسفت لموت ابراهيم وعندما بلغ ذلك الرسول قال :

## (( ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت احد ولا لحياته )) .

ولقد مات الرسول بعد وغاة ابنه بشهور قليلة فقد توفى عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة الحادية عشر الهجرية .

ولقد حزنت مارية على موت ابنها والرسول . . فكانت نجد سلواها في زيارة قبرهما ، وماتت بعدهم بحوالى خمس سنوات في خلافة عمر بن الخطاب ، وكانت في الثلاثين من عمرها .

• وكانت آخر نساء النبى ميمونة بنت الحارث .. وقد جاء زواجها منه عليه الصلاة والسلام ؛ بعد أن دخل الرسول مكة بعد صلح الحديبية لأداء فريضة الحج .. وقد أعجبت برة بنت الحارث أخت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس عم النبى بالرسول وأرادت أن تسلم وتتزوجه .. فقد وهبت نفسها للرسول . وما كان من العباس الا أن أخبر النبى برغبتها فوافق النبى واصدقها .. ودرهم . وذرل فيها قوله تعالى :

« وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبى أن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » . .

وكانت برة أرملة فى المسادسة والعشرين من عمرها وقد أطلق عليها الرسول اسم « ميمونة » تيمنا .. فقد حج البيت مع فريق كبير من المؤمنين .

ولقد عاشت ميمونة في بيت رسول الله شانها شأن باقى أمهات المؤمنين ، وعاشت بعد الرسول خمسين عاما . . وتوفيت وهى في الثمانين من عمرها في سنة ٦١ هجرية ودفنت في مكان يبعد عشرة أميال عن المدينة حسب وصيتها في مكان يطلق عليه اسم (سرف) حيث بني بها الرسول الكريم .

وكانت هى آخر نساء النبى . فقد أمره سبحانه وتعالى بالكف عن الزواج والاكتفاء بما أحله الله له . . فقد نزل قوله تعالى :

( لا يحل لك النساء من بعد ، ولا أن تبدل بهن من أزواج ، ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك ، وكان الله على كل شيء رقيبا » .

وقد مات الرسول عن تسع زوجات هن أمهات المؤمنين ((سودة بنت زمعة ، وعائشة بنت أبى بكر ، وحفصة بنت عمر ، وهند أم سلمة ، وزينب بنت جحش ، وريحانة بنت عمرو ، ورسله بنت أبى سفيان ، وصفية بنت حيى بن أخطب ، وميمونة بنت الحارث )) ،

#### \* \* \*

مما سبق تعرف أن الرسول الكريم تزوج خديجة بنت خويلا ومكث معها وحدها منذ تزوجها وهو فى الخامسة والعشرين من عمره الى أن ماتت وكانت فى حوالى الخمسين من عمرها ، وهو لم يتزوج بزوجاته الأخريات الا فى فترات الحروب . وكان عمره بين الخامسة والخمسين والستين ، أى أنه تزوج باقى أمهسات المؤمنين فى مدى خمس سنوات ، وواضح أن هذا الزواج لم يكن بسبب المتعة أو الشهوة فقد كان عليه الصلاة والسلام تجاوز سن الشباب . وكانت حياته كلها معارك وكفاح فى سبيل نشر دين الله أو الرحمة أو لظروف سياسية أو لفرض تشريع معين . .

. . لم يكن الرسول رجل شهوة . . فقد كان نهاره كله كفاح في سبيل الدعوة . . وكان صعظم ليله يقضيه متعبدا .

« يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقوله: أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار » •

ورجل هذه حياته . عبادة لله في الليل والنهار ، وجهاد في سبيل نشر الدعوة ، وسهر على راحة المسلمين وتوضيح مبادىء الدين لهم . . انه يعيش بالناس وللناس ، وقلبه متعلق بالله . . لا يمكن أن يكون زواجه للمتعة الجنسية ، انه كان ينفذ أو امر الله لحكمة عليا يعلمها الله كما شرحنا . . فقد كانت حياة الرسول العظيم قدوة ومثالا لكل من يريد أن يسير في طريق تحفه الأنوار من كل جانب ، ومثالا لكل من يريد أن يسير في طريق تحفه الأنوار من كل جانب ، لانه مثال الانسان الكامل ، أو كما وصفه القرآن الكريم بانه على خلق عظيم ،

## أسام الرسئول الأخيرة

ما من مرة قرأت غيها شيئا عن حياة الرسول الا وتداعت الى ذهنى خطبة الوداع الخالدة . وسرح خيالى الى تلك الآيام المجيدة ، أيام رسول الله ، وكيف حول ظلام الجزيرة العربية إلى نور ، غمر انحاء الجزيرة في حياته ، وانطلق يعبر القارات بعد أن انتقل الى الرفيق الأعلى يبشر بالقيم المعليا أمما طالما أضناها سياط الاستعمار ، وجثم على انفاسها الوان من العبودية والهوان ، وكانت تتطلع الى يوم الخلاص . .

لقد ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام في الثامن من ذي الحجة الى منى ، وأقام خيامه ، وصلى فروض اليوم ، ثم قضى الليل حتى مطلع الفجر من يوم الحج ، واتجه الى جبل عرفات .

وصعد الجبل وحوله آلاف المسلمين ، وحمد الله وأثنى عليه وقال :

( ایها الناس ، اسمعوا قولی ، فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عنمی هذا بهذا الموقف أبدا .

أيها الناس ، اسمعوا قولى ، فانى لا أدرى لعلى لا القاكم بعد عامى هذا في يومكم هذا ، وكدرمة شهركم هذا ،

وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها ألى من ائتمنه عليها •

وان كل ربا مهدر ، ولكن لسكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

قضى الله أنه لا ربا ، وأن ربا عباس بن عبد المطلب مهدور كله ،

وان كل دم كان في الجاهلية مهدور ، وأن أول دمائكم أضعد دم ابن ربيعة بن المحارث بن عبد المطلب

اما بعد ، ایها الناس ، فان الشیطان قد وئس من أن یعد بارضكم هذه أبدا ، ولكنه ان یطع فیما سوى ذلك فقد رضى مما تحقرون من أعمالكم ، فاحذروه على دينكم

أيها الناس انما النسىء زيادة في الكفر يضـل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم

وان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض ، وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ، ثلاثة متوالية ، ورجب مفرد بين جمادى وشعبان .

اما بعد ، انها الناس ، فان لكم على نسائكم حقا ، ولهن عليكم حق ، لكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه ، وعليهن الا ياتين بفاحشة ماينة ، فان فعان فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع ، وتفر وهن ضربا غير مبرح ، فأن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ، ولا يملكن لانفسهن شيئا ، وانكم انها أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمات الله ،

فاعقاوا النها الناس قولى ، فانى قد بلغت ، وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فان تضلوا أبدا ٠٠ أمرا بينا : كتاب الله وسنة رسسوله ٠

ايها الناس ، اسمعوا قولى واعقلوه ، تعلموا أن كل مسلم أخ للمسلم ، وأن المسلمين أخوة ، فلا يحل لامرىء من أخيه ألا ما أعطاه عن طيب نفس منه ، فلا تظلموا أنفسكم

اللهم هل بلغت )) ٠

و ٠٠ عندما اتم الرسول خطابه تلي قوله تعالى :

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ، فلا تخشوهم واخشون البوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا)

• • وما كاد الرسول يقرأ هذه الآية حتى بكى عمر بن الخطاب وساله الرسول:

\_ مايبكيك يا عمر ا

\_ أبكاني أنا كنا في زيادة ، أما أذا أكمل مانه لا يكمــل شيء الانقص .

ــ صدقت . .

لقد ساد الناس صمت ٠٠ ان هذه الآيات تنعى رسول الله ٠٠

وانتقل الرسول العظيم الى الرفيق الأعلى بعد أن ادى الأمانة على اكمل وجه ، ويكفى أنه وحده جابه عالما ظالما قاسيا لايرحم ، فحوله الى مجتمع له حضارة ، وله مثل عليا . وله قيم يعيش لها وبها ، وربط بين الأرض والسماء . . أن الانسان يعيش حياته في ظل هذا الدين العظيم ، وهو يؤمن ايمانا عميقا بخالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى . وايمانه هذا يدفعه الى أن يسلك مع نفسه ومع مجتمعه سلوكا مستنيرا ، ويدفع الفرد الى التراحم مع أخيه . . فقد حدد هذا الدين العلاقات بين الأفراد بعضهم مع بعض . . وبينهم وبين انفسهم ، وبينهم وبين الله . .

دين مثل هذا الدين العظيم لو تمسك به المؤمن ، وحافظ على قيمه وتعاليمه فانه يعيش في راحة نفسية . الايمان يعمر قلبه ، والرضا بقضاء الله وقدره يجعله يعيش بعيدا عن العقد والأمراض

النفسية .. وتمسكه بتعاليمه يضفى على المجتمع حياة مستقرة سعيدة .. فالغنى يعطى الفقير ، والفقير لا يحقد على الغنى طالما قد أخذ حقه .. وفى ظل هذه الروح العظيمة تتقدم المجتمعات ، وتأخذ حظا صاعدا نحو كلما هو أكثر اشراقا ونبلا .

٠٠ لقد مات رسول الله ، وخرج على بن أبي طالب يقول :

- بابى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنبياء وأخبار السماء ، وخصصت حتى صرت مسليا عمن سواك ، وعممت حتى صار الناس فيك سواء ، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفذنا عليك ماء الشؤون ، ولكان الداء مماطلا ، والكمد محالفا ، . . . . ولكنه ما لا يملك رده ، ولا يستطاع دفعه ، بابى أنت وأمى ، اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك .

وكادت أن تحدث فتنة حينما حاول أبو سسفيان بن حرب أن يشسعلها عنسدما علم بأن أبا بكر أصسبح خلفة للمسلمين . . فقال :

- وليتم على هذا الأمر اذل بيت في قريش ، اما والله لئن شئت لأملانها على أبى فضيل خيلا ورجلا .

وهنا أوتف على بن أبى طالب هذه الفتنة ، فقد رد عليه قائلا :

- طالما غششت الاسلام واهله غما ضررتم شيئا! لا حاجة لنا الى خيلك ورجلك .

واخذ أبو بكر بيعة المسلمين ٠٠ وكان والده مازال حيا وقال له الناس:

- قد ولى ابنك الخلافة .

غقر1:

( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء » .

وسأل أبو قحافة:

\_ لم ولوه ؟

قالوا :

\_\_ أنا أسن منه .

وكانت خلافة أبى بكر الصديق امتدادا لعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ فقد قضى على فتنة الردة ٠

ولم يغير شيئا مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسير الجيوش لمجابهة اقوى دولتين عرفهما العالم القديم . دولتي الفرس والروم ، و . . كانت بداية النهاية لعصر تهرا وشساخ ، وبداية نشر الوية الاسلام الذى انتشر فيما بعد بسرعة الرق الى مختلف قارات الدنيا . ليقيم على انقاض العالم القديم عالما مشرقا بالنور والأمل . نحدوه حضارة الاسلام الشابة التى غزت القلوب والعقول ومدت نور الاسلام الى اماكن لم تكن تخطر على البال .

هذه هى بعض المشاهد من السيرة العطرة ٠٠ سيرة سيد البشر ٠٠٠ الذى أخذ يدعو الى الاسلام بصلابة لا تعرف المساومة ولا أنصاف الحلول ٠

( والله يا عماه • لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري الله الله أو الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه •

. . لقد رحل الرسول الحبيب الى الرفيق الأعلى بعد أن ملا الدنيا نورا . . وصدق القرآن الكريم :

(( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين )) .

( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشماكرين )) .

### القهسرس

| الصفدة |   |   |     |   |    |       |      |        | <b>الموضــوع</b><br>مقدمة |        |         |        |            |
|--------|---|---|-----|---|----|-------|------|--------|---------------------------|--------|---------|--------|------------|
| ٧      | ŧ | • | •   | • | •  | •     | ٠    | •      | •                         | •      | •       | •      | مقدمة      |
| ۱۲     | ٠ | • | •   | • | •  | ( '   | وسله | عليه   | الله                      | لى     | ( م     | محمد   | طفولة      |
| ۲۱     | ٠ | ٠ | •   | • | •  | (     | وسله | عليه   | الله                      | لى     | ( ص     | محمد   | شباب       |
| 44     | ٠ | • | •   | • | •  | •     | •    | •      | •                         | •      | •       | عالة   | الرســـ    |
| ۳۳     | • | • | •   | • | ىف | الطائ | ) في | سلم    | یه و                      | ه علم  | لل اللـ | صلى    | محمد (     |
| ۲٦     | ٠ | • | •   | ٠ | •  | •     | •    | و ة    | للدء                      | عديد   | ار ج    | ومى    | الهجرة     |
| ٤١     | ٠ | • | •   | • | •  | •     | ٠    | •      | ی                         | المكبر | للم     | الاسب  | معارك      |
| ٤٩     | • | ٠ | •   | • | •  | (     | يسلم | ىليە و | له ء                      | ى ال   | ( صلا   | نبی    | نساء ال    |
| ٥٢     | • | • | • ' | • | •  | •     | •    | •      | •                         | ئىر ة  | الأخ    | سول    | ايبام المر |
| ٧.     | • | • | •   | ٠ | •  | •     | •    | •      | •                         | •      | تاب     | الـــك | فهرس       |
| ٧١     | ٠ | • | •   | • | •  | •     | •    | *      | •                         | •      | •       | 크      | ما رأيـ    |
|        |   |   |     |   |    |       |      |        |                           |        |         |        |            |

# ما رأيك ؟

\_ وبعد یا عزیزی القاریء الکریم ۰۰۰

فهذه رسالة اسلامية يقدمها لك المجلس الأعلى للشئون الاسسلامية فى الخامس عشر من كل شهر عربى ، لعلها تحوز رضاك ، وترد على بعض الاسئلة التى تراودك ، وتدور بخلد كل مسلم غيور على دينه ، حريص على الاستزادة من مناهل الاسلام العذبة .

اكتب لنا برأيك فيها ، وما تراه من توجيهات تهدف أولا وأخيرا الى خدمة أجل رسالة وأتم هدف • وثق أننا سنكون عند حسن ظنك ، وسنلنى طلبك وستكون رسالتك موضع الاعتبار والتقدير فنرد عليها اذا كانت حرية بذلك • والله نسأل أن يلهمك السداد والتوفيق •

على أن يكون خطابك متضمنا البيانات التالية :

الاسم : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

العنوان : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

الوظيفة : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ويرسل الى المجلس الأعلى للشئون الاسلامية القساهرة ٣ شارع الأمير قدادار متفرع من ميدان

التحسرير ٠

(قسم الرسائل والتراث)

رقم الايداع ١٩٧٧/٢١٧٣

مطابع الاهرام التجارية



### بصائرذ وي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

تأليف، مجدالدين محمد بن يعقوب الفنيروزاباد عس المتوف ما المنه ه تحقيق ، المرحوم الشيخ محمد النجار - الأستاذ عبد العليم الطحاوي

يعدهذاالكتاب فى مقدمة العلوم القرآنية ، وبعتبر ثروة فكربة إنسانية وكنزًا من كنوز العلم ،جامعًا لمفاصدالعلوم والمعارف خن عصيره .

أداره مؤلفه على مائى الكتاب العزيز من لطائف جلاها نى بصائر ، وضمن كل بصيرة دمائد، وضمن كل بصيرة دمائد، وأصبح الكتاب جملة بصائر تشتمل على تفسيرا لقرآن لكريج كلر، بالأجكام، ولم يخل الكتاب من توجيحات نحوية ، وإشارات بلاغية ، منتوا بفرارس متنوعة تيسرللقارى مااشتمل عليه من صينوف المعارضس

مایم\_\_ جـ

1,0 --

صدر فى ستة أجزاء منه ثمث الجزى الواحد منها الحجذء الكاول نفسَدْ وبعسَدا وطبعسد



المثمن ٥ قروش